

حلمى محترالقاعود

# حرايت العقياة

«فصُول عَن اليقين والدعوة»

الطبعة الأولى ١٩٩٩م ٠٠٠

كَالْمُعْنُوعُكُمْ لَا

### عن اليقين والدعوة

باسم الله ، والحمد لله . والصلاة والسلام عنى رسول الله وآليه وأصحابه أجمعين . . وبعد . .

فإن العالم الإسلامي اليوم، وفي خضم حركته المضطربة و الطافحة، يحتاج إلى مزيد من الوقفات المتأملة في صبر و دأب ، لمتابعة حركته ومسيرته ، ثم التساول من آن لآخر إلى أبن ؟ وبصورة أخرى : متى يبلغ المحتمع الإسلامي الكبير هدفه الأسمى ، في التحرر والوحدة والرقى ؟

إن الواقع الأليم الذي تعيشه الدول الإسلامية يطرح علينا هذا السؤال وكثيراً من الأسئلة سواه ، وكلها تطمح إلى إجابة شافية ، تنهض بالمسلمين من كبوة العصور الماضية والتي تحول فيها المسلمون إلى تابعين ، ومقدومين ، بعد أن كانوا السادة والطليعة .

لن يفيد الأسى شيئاً ، ولكن الوقفة الحازمة العازمة هي التي تسير بهذا المجتمع العريق عبر بحر الظلمات إلى شواطئ الأمن والسلام والانطلاق.

لقد غامت الحقيقة الإسلامية في أذهان كثير من المسلمين . وتشوهت صورتها في أفئدتهم بفعل الأعاصير العاتية من الغزو

الاستعارى سياسيا واقتصاديا وفكربا . . بالإضافة إلى ما تقوم به الصهيونية العالمية من تصدر كثير من النظريات السياسية والاقتصادية والثقافية إلى العالم الإسلامي حيث تجد أرضا خصبة ، ومرتعا جيداً تمرح فيه دون مقاومة متكافئة وواعية وقد يظن البعض جهلا وقصورا \_ أن الغزو الخارجي مهدف إلى نزع الثروات الإسلامية والسيطرة سياسيا على المسلمين ، ولكن الدافع أن هذا الغزو يعتمد بالدرجة الأولى على نزع كل المقومات الإسلامية الإنسانية التي تربط الإنسان المسلم بقيم شريفة ومضوئة تمنحه السعادة والطمأنينة . . ثم يعمد الغزاة إلى تعمير الوجدانات المفرغة بتميم وثنية معتمة ، تحض على التصارع والفوضي والطغيان . . إنها عملية سحق للإنسان المتدين في العالم الإسلامي بصورة بشعة ، تحقق للغزاة أهدافهم العدوانية ، خاصة بعد أن نجموا في تصفية الأبديان من جوهرها الإنساني في أوربا وحولوا الأديان إلى طقوس وشعائر لا حس فها ولا شعور . . لقد تخلى الأوربيون عن الأصول العليا للأديان وتحولوا إلى وثنين عصرين . . ومن ثم ممكننا أن نفسر قيام هذه الحروب العالمية والمحلية الشرسة التي تهلك الزرع والنسل ، ولا تبقى ولا تذر!

إن الصّحية دائماً هو الإنسان المسلم بالدرجة الأولى ، فهو يدفع ثمن الحروب ، ويكون ضمن وقودها الرهيب ، فلا هو استطاع أن يحتفظ بذاته بعيداً عن الأطماع والجحيم ولا هو بقادر على مشاركة أرباب القوة والجبروت في هذا العالم رغم ملكيته لمعظم البروات وقدرته الهائلة على الاستهلاك .

والذى ينظر إلى واقع هذا الإنسان المسلم المعاصر ، بجد شبه إصرار على أن يظل تابعا وبطئ الخطى للغاية ، ومرتبكا بالأشجان والمحن!!

ولا نستطيع أن نرى سببا رئيسيا لهذا الوضع المؤسف والحزين سوى أن الإنسان المسلم قد أفرغ من الإيمان الصحيح ، وانتابه كسل العصور المظلمة ، فاستسلم للهوان وللتبعية ، وترك الفرصة للطاغوت الحارجي والداخلي أن يكسر الأشياء البراقة والموهجة والمشعة في وجدانه فانطفأت بذلك شعلة الكفاح والجهاد والسير قدما للأمام (ما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا) . إن نظرة إلى السلف الصالح وما فعلوا ترينا إلى أي حد كان هؤلاء الأحباب طليعة نيرة ، قوية الاندفاع باليقين ، سخية العطاء بالبذل والتضحية والجهاد . . ما تركوا الجهاد قط . . الجهاد المتعدد الجوانب ، في الإيمان والنفس والفكر والعمل والفتح والدفاع ؛ هذا البطل المقدام عقبة بن نافع يتحرك من القيروان حتى شاطئ المحيط الأطلسي فاتحا و داعيا باسم الله ولله ، ويقف على شاطئ المحيط مقرا فرسه في الماء ، ويقول في رهبة و وجلال و تواضع لله : (يارب ، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك مقاتلا من كفر بك وعبد سواك ) .

قال اليهود لنبي الله موسى عليه السلام: ( اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا هاهنا قاعدون) وكان الفارق عظيا بين الطليعة المسلمه والطليعة اليهودية الحائفة الوجلة المستخزية! فهل أصبح العكس هو الصحيح في عصرنا المشحون! ؟

إن استعادة الحقائق لوضعها الطبيعى ، لا يتأتى بالقوة المادية فقط. وقد رأينا كثيراً من الوقائع التى أفرغت فيها القوة المادية من القوة الروحية ، ولعل أبرزها هزيمة الجيوش العربية فى عام ١٩٦٧ أمام قوة إسرائيل وديننا الحنيف يحث على القوة المادية فى إطار الإيمان بالله عن يقين والدفاع عن دين الله فى يقين « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ».

ودد الأستاذ وحيد الدين خان - المفكر الإسلامي المعروف - معاصرين للنمو القومي حضاريا على أساس بناء الإنسان ، والثاني أولا و تنمية الإيمان داخله بعقيدة ما ، الأول ، اليابان ، والثاني اليهود . لقد تحركت اليابان نحو إقامة بهضها الحديثة بعد وقت كبير من بدء النهضة في مصر ، ولكن النهضة في مصر تعثرت بينا كانت اليابان تتحرك بخطي واسعة وبعد أن دمرت الحرب اليابان في الأربعينات وخلال الحرب العالمية الثانية واصلت رحلتها على أساس استدعاء روح الأصالة القديمة بكل ما تحمله من ولاء ديني ووطني وقوى ، ثم أعطت للتربية أهمية مطلقة ، وأعطت للمدرس صلاحيات وكيل النيابة ، ومرتب الوزير . . وها هي اليابان تصعد نحو القمة العالمية بسرعة كبيرة تنافس العملاقين الكبيرين ( روسيا وأمريكا ) محتفظة بقيمها وطابعها وشخصيتها . . . وتتعامل مع جميع المعسكرات العالمية بمنطق الند والند المتفوق في معظم الأحيان .

أما اليهود فقد اتجهوا بوحى التخطيط الصهيونى النظرى إلى التفوق في مجالات العلوم والبحث والأدب ، وبرزوا في مجال المعرفة على وجه العموم ، وبذا أتبحت لهم السيطرة على عصب الحياة في الولايات . الأمريكية المتحدة والبلدان الأوربية الغربية والشرقية على السواء . وها هم يؤثرون بشكل فعال ، وعلى نحو رهيب في سياسة الدولتين العظميين وتحويلها إلى الاتجاه الذي يريدونه هم ( مثلا : هجرة اليهود السوفيات \_ مشكلة فلسطين \_ القلاقل السياسية في فرنسا في عهد دبجول وبومبيدو ) .

إن اليهود اليوم يسيطرون على الاقتصاد العالمي بدرجة متعاظمة ، وبالإضافة إلى وسائل الإعلام صحافة وإذاعة وندوات ومؤتمرات ، فضلا عن وجود الكثير من أساتذة اليهود ومفكريهم في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية المتعددة .

إن اليساباني أو اليهودي ليس أكثر ذكاء أو أفضل عقلا من الإنسان المسلم ، ولكنه – أى الياباني أو اليهودي – وجد من نخطط له ، ويوجهه ، ويزرع في داخله قيا معينة ، وعقيدة بعينها . ليحقق أهدافا مرسومة ، في إطار من الإصرار والجدية . . أما الواقع الإسلامي فإن الفوضي الفكرية تسوده ، بالإضافة إلى اللامبالاه المتخلفة من القراغ العقائدي والروحي ، وإن هتف الجميع بأن الشرق هو البقية الحافظة والمحافظة على الروح والحياة الروحية ! إن الحياة الروحية الأصيلة لا تتركه من يحيون فيها على هامش الحياة والأحياء ، ولا تتركهم كما

مهملا لا قيمة له . . رغم العدد الهائل والإمكانات المدهشة . . بل إن هذه الروحية العقائدية تكون باعثا على الحركة فى الاتجاه الصحيح نحو التقدم ، والنمو المطرد تجاه التفوق والقوة .

لقد شهد العالم الإسلامى بعض التجارب التى كادت تنجح لولا المعوقات المنافية للعقيدة والسلوك الإسلامى السليم ، فضلا عن مؤامرات الغزو المستمر من الخارج فى صور متعددة .

كان قيام الدولة الباكستانية الجديدة بوحي من أفكار «محمد إقبال» وكفاح من «محمد على جناح» بداية لتقديم نموذج عظيم للدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي حين يشق طريقه الصحيح وسط الصعاب بإيمان ويقين وقد سارت الباكستان قدما في هذا الطريق، بيد أن سيادة التسلط والديكتاتورية والأنانية ، واللامبالاة بالأهداف الإسلامية العظيمة ، حطمت الروح الإسلامية الوثابة في هذه الدولة الفتية ، وجعلت من القيم الممتازة مجرد صورة بدون جوهر . . حينئذ أتيحت الفرصة للغز و التخريبي من الداخل والحارج على حد سواء . . فتوقفت الحركة المطردة في الدولة الجديدة ، ثم سادها صراع سياسي مرير النهي بتدخل دول أجنبية مزقتها إلى دولتين تعانيان مرارة الفشل وقسوة المحنة وأحزان الفرقة . . إلى أن قيض الله تعالى لهذه الدولة الفتية من يعيد لها وجهها الإسلامي المشرق في شخص الرجل المؤمن الرئيس الباكستاني الحزال ضياء الحق الذي ير بوعده فأعلن تطبيق الشريعة الإسلامية قولا وعملالأول مرة منذ تأسيس باكستان واستقلالها عن الهند .

وقد أجمع كثير من الباحثين والمفكرين على ضرورة بناء الإنسان المسلم عقائديا وعلميا وسلوكيا . فبدون العقيدة المتغلغلة في الأعماق ، والمعرفة النافعة ، والسلوك الرفيع لا يمكن أن يوجد الإنسان المسلم وبالتالي لا يمكن أن يقوم المجتمع المسلم المنشود .

وأعتقد أن صورة المحتمع الإسلامي الأول ، الذي نحب أن نطلق عليه « مدرسة النبوة الأولى » هي التي تقودنا إلى مجتمع متمنز ومتفوق . . فإن مدرسة النبوة الأولى حفلت بالكثير من النماذج العظيمة والنادرة التي أقامت دولة عمادها التقوى والعدل ، وانطلاقا من اليقين الإسلامي الراسخ . . لا غرو أنها مدرسة المعلم الأول « محمد » صلى الله عليه وسلم . « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان مرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » الأحزاب ٢١ . وقد يسأل بعض الناس ؟ - هل من الممكن أن ننشئ أو نعيد مدرسة محمد الأولى . . ؟ الجواب : دون تردد : نعم إن الجدية والإعمان اليقيني من الطليعة المؤمنة كفيل مع الصبر والمثارة أن يستعيد العظمة الإسلامية في عصرنا الراهن داخل مجتمع نموذجي تسوده العدالة وبحركه اليقين ابتغاء الإسلامية وهو ميدان فسيح ومتشعب ، وبحتاج إلى جهد دائم ومتواصل مدعوم بالخبرة والمعرفة والقدوة الحسنة ، ومن المؤسف أن هذا الميدان مازال عملي بالكثيرين ممن لا خبرة لديهم ولا معرفة صحيحة عندهم ، وليسوا قدوة حسنة بمكن اقتداء الناس بها !

ولعل هذا رجع بالدرجة إلى الإهمال الذي يبدو من نظرة الحكومات المختلفة في العالم الإسلامي إلى هذا المحال ، وترحيله إلى ذيل قائمة الاهتمامات والمسئوليات في حين يحظى التبشير المسيحي مثلا باهتمام عظيم من جميع الدول الأوربية ، فضلا عن إقامة دولة كاملة لهذا الغرض – أعنى الفاتيكان .

وإذا كنا نعتقد أن مجال الدعوة الإسلامية بالدرجة الأولى إنما يتحقق بالدعوة داخل العالم الإسلامى ذاته وبين المسلمين أنفسهم ، فإن هذا يتطلب اهتماما ينقل بالدعوة إلى استر اتيجية حضارية يعتمدها المحتمع الإسلامى لاز دهاره ونموه المطرد .

إن الدعوة في الداخل (ضرورة قصوى) تفرض نفسها لمواجهة سموم الغزو الفكرى التي ينقلها مسلمون و عرب إلى قلب المجتمع الإسلامي مغلفة بأغلفة الحضارة الغربية والعصرية وهذه السموم تركز بالدرجة الأولى على نظام الأسرة لتقويضه ، وهدم أهم الأركان في البناء الإسلامي لتسهيل استباحته بعدئذ استباحة تامة . . وإذا كان بعض هو لاء النقلة يعمل بوحي من ضميره أو بدافع مخطط غريب فإن لنا أن نتصدى لكل فكرة طارئة ونناقشها و نمحصها حتى يبتى الجوهر الإسلامي نقيا ، وصافيا من كل الشوائب القديمة والحديثة على حدسواء .

وللدعوة مجالها الهام داخل العالم الإسلامي حين نقلل من الحلافات بين بعض المذاهب والفرق الإسلامية \_ التي تصل في بعض الأحيان

إلى جعل أصحاب الفرقة أصحاب دين آخر – إن توحيد هذه المذاهب والتقريب فيها يسهل عملية صياغة المدرسة الإسلامية الجديدة على مناهج القرآن والسنة المطهرة والأخوة الإسلامية الجامعة .

وبالطبع فإن منهج الدعوة الإسلامية لن يتصالح مع الحركات الهدامة التي تسللت إلى الإسلام تحت ستار البهائية أو القاديانية أو غير هما . . فهذه الحركات نتاج للفكر الصهيوني الماسوني . . الذي يبغى السيطرة على العالم كله ونهبه والتحكم فيه .

إننا نأمل أن نجد آذانا صاغية ، تعى القول الإلهى العظيم : « وجاهدوا فى الله حق جهاده ، هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ، وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير » ( الحج ٧٨) .

فالجهاد كما ترى هو الأمر المستديم الذي يحقق الشهادة لنا وعلينا . ولا حدود لهذا الجهاد الذي يهفو إلى أمن الإنسان وسعادته وتقدمه . . فلنعتصم بالله وهديه في عقيدتنا ويقيننا وسلوكنا إنه نعم المولى ونعم النصير . . ولندع إلى الله وشريعته على بصيرة ، بالحكمة والموعظة الحسنة والله الهادي إلى سواء السبيل .

## اليقين الإستلامي

يعترف المنصفون من كتاب الغرب ومستشرقيه بأن الدين الإسلامي يتفق تماما والفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها كما يتواءم مع هذه الفطرة في احتياجاتها البيولوجية والسيكلوجية ، وتطلعاتها الطامحة للمعرفة وسبر أغوار هذا الكون الهائل العجيب.

بيد أننا حين ترجع البصر فيا حولنا نجد أن هذه الفطرة الإنسانية قد تأثرت تأثرا بينا بما أحدثه التقدم التكنولوجي المعاصر في وسائل الحياة . . وطرق المعيشة وطبيعة العلاقات البشرية ابتداء من الجماعات الصغيرة – وأقرب نموذج لها هو الأسرة – حتى الدول الكبرى وقد أخذ هذا التأثر بحدد نفسه الآن في أن كل سلوك إنساني يبدو منتسبا بطريقة أو بأخرى إلى طبيعة العصر – وهذا بديهي – بيد أن الغريب هنا أن الطبيعة الإنسانية أو الفطرة البشرية تبدو وقد مسخت مسخا نقلها من حالة إلى أخرى لا يمكن معها أن نقول بأن هذه الطبيعة أو تلك الفطرة بمكن أن تتقبل نظاما فطريا . . كالإسلام بالسهولة التي كان يمكن أن تتقبله بها في أول عهد الدعوة الإسلامية ، أو في القرون الوسطى مثلا . إذ أن الإنسان في هذا الزمان قد أصبح محاصرا بشتى الأفكار والعقائد والروى والنظريات التي تسرى عبر الأثير

وتساعد الأقمار الصناعية في حملها من أقصى الأماكن مصورة على وجوه أصحامها ومعتنقهها .

وفى اعتقادى أن الدعوة الإسلامية انطلاقا من هذا الواقع الراهن تحتاج إلى ذهنية جديدة تدرك طبيعة هذا العصر ومقتضياته ، وتفهم الطريقة الممكنة – كحد أدنى ونيس الطريقة المثلى التي يرجوها الجميع ولا يحققون هذه ولا تلك ومن ثم فإن الطريق إلى عقول المدعوين إلى الإسلام بجب أن يأخذ في اعتباره حقيقة الواقع المعاصر . وغزو العقل البشرى الطامح للاستقرار الروحى والنفسي على هدى ما يعيش داخل هذا العقل ويؤرقه وبجمح بالكثيرين إلى طريق اللاعودة .

يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة الحجر «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وفى هذا الحطاب الإلهى معنى ضرورة المعاناة فى سبيل الدعوة وضرورة التوجه خالصا لله ، والقدوة المثلى حتى يأتى اليقين أبيض أبلج كنور الصبح فاليقين الإسلامى عناء وشوق وممارسة وحب ، أصحابه هم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة . رضى الله عنهم ورضوا عنه .

#### - 4 -

. . اَ كَانَ اليَّهِ مِنَ الْإِسَلَامِي مَعَانَاةُ وَشُوقاً ، وَمُمَارِسَةُ وَحَباً ، وَمُمَارِسَةُ وَحَباً ، وَقَدَ أَشْرِقَتَ رُوحِ الْإِسَلَامِ بِالمُسْلَمِينِ الذِّينِ يَحْمَلُونَ هَذَا اليَّقِينَ فَى أَعْمَاقَهُم ، ويسيرون على هديه ، وتقودهم خطاهم إلى حيث الحب أعماقهم ، ويسيرون على هديه ، وتقودهم خطاهم إلى حيث الحب أعماقهم ، ويسيرون على هديه ، وتقودهم خطاهم الله عيدة )

الخالص للدعوة ورسولها الكريم صلى الله عليه وسلم . . وماداموا قد وصلوا إلى هذه المرحلة – الحب الخالص – فإنهم يبذلون كل البذل ، ويعطون كل العطاء في رضا تام وسرور بالغ . .

وقد كان رسول الدعوة صلى الله عليه وسلم خير قدوة فى استلهام هذا اليقين وهو يخطو على الدرب الإسلامى حثيثا نحو تخايص الواقع المعاصر فى زمنه من شوائب الجاهلية ، وأدران الجهل ، وقرون الاستبداد الأعمى .

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين »، « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمـــا في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين ».

ومع أن الرسول العظيم قد لتى من عنت الكفر الأعمى والجهل الغبى ، مالتى ، فإنه كان يخرج من هذه المعاناة ، ويقينه الإسلامي أكثر انصهارا وبلورة «كذلك لنثبت به فؤادك » . ولعل المرحلة الأولى فى بدء الدعوة الإسلامية كانت اختبارا ناصعا لهذا اليقين ووصلت به صلى الله عليه وسلم أن يقول لعمه أبى طالب ذات يوم ، وقريش تساوم وتغرى وتستثير الشهوة الإنسانية للتملك والسيطرة « والله يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته » !! .

إن اليقين الإسلامي الذي ارتسم على جبين « محمد » صلى الله عليه وسلم أبيض ناصعاً ، لهو قمة الإيمان التي ميزته عن غيره من الرسل والأنبياء ،

إن من تحبّهم خطاهم نحو الشوق الأخضر واستشراق المجتمع الإنساني الحالص لابد أن نخرجوا عن نطاق أى يقين وضعى لأنهم سوف بجدون – بالضرورة – أنواعاً شي من القصور والعجز في إشباع الروح الإنسانية بتطلعاتها وإلهاماتها ، كما أن اليقين الوضعى يضفي على المرء نوعا من الانغلاق والتحجر والتقوقع داخل روى عدودة ، تكتم أنفاس الروح ، وتئد إشعاعات العقل ، وتميت إشراقات القلب . « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » .

#### - 4 -

و تعطى مدرسة النبوة الأولى أمثلة حية وقوية على مدى ما يفعله اليقين الإسلامى بأهله وذويه ، ومدى ما يصلون إليه بالمعاناة والشوق ، والممارسة والحب .

وقد كانت مدرسة النبوة الأولى تواجه موقفاً جديدا للغاية ، وفريدا في نوعه أيضاً فقد كانت تحتكم إلى إيحاء الفطرة ، وإملاء السليقة ، وهدى البصيرة ، ومن ثم كانت أعماقهم تحمل اليقين وتسافر به إلى حيث يطلب منها تأكيدا وإثباتا ماديا . فلم تقف هذه المدرسة بيقينها عند حدود التصديق اللفظى ، والإيمان القولى والشعارات الدالة عليه من صلوات وأدعية وهتافات أحيانا . بل كانت ترتدى لباس النخوة فتريق دمها دفاعا عن الإسلام ، وحرصا على السلام ، وتعبيرا عن اليقين الكامل .

ونعتقد - كما يعتقد سوانا - أن هذه المدرسة الأولى لم تكن تملك المال لتستميل به قلوب المدعوين ، ولم تكن تملك وسائل الدعوة والمغريات لاعتناق الإسلام نظير جزاء مادى أو معنوى . ولم تكن والمغريات لاعتناق الإسلام نظير جزاء مادى أو معنوى . ولم تكن وليدا سحبو في الظلمات على ضوء الإسلام الآتي بعد الهزيع الأخير من ليل الجهل والضلال ، وكانت بلا قوة مادية أو حربية تذكر بالقياس إلى ما يملكه أعدوها وشانئوها . وإنما كانت دعوتها تقوم على إيمان ذاتي ، لا يعرف قوة بخشاها ولا يتمنى غنيمة يغنمها ، وأو ثوبا محصل عليه . وإنما الدافع الأول والمحرك الأول هو الإيمان أو ثوبا محصل عليه . وإنما الدافع الأول والمحرك الأول هو الإيمان خاشعون . والذين هم للزكاة فاعلون . النابع عن اليقن الكامل « قد أفلح المؤمنون . والذين هم للزكاة فاعلون . المؤمن الذي ترسمه الآيات تراود خيال كل تلميذ في مدرسة المؤمن الذي ترسمه الآيات تراود خيال كل تلميذ في مدرسة النبوة الأولى دون إرهاب أو قهر أو إغراء . . بل هي الحياة الإنسانية والأخوة البشرية والعطاء المشترك لحير الجميع . .

وقد رسم لهم المولى سبحانه الطريق لحماية هذا المجتمع وتدعيمه في مواجهة القهر الرابض ، والضلال الناشز ، والعمى القائم ، والجهل المقيم « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ، وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » .

ولم تكن مدرسة النبوة الأولى غائبة عن الوعى حين أعطت نفسها وتاريخها للإسلام بيقينها المتوهج والثائر والرافض لـكل أنواع الظلامات. « إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » .

- 1 -

. . وكان توهج اليقين الإسلامى على جبين مدرسة النبوة الأولى ، إنعكاسا لقوة الإسلام وتعبيرا عن جوهره الصافى نحو الإخاء البشرى والعدالة المطلقة والمحتمع الإنسانى المتكامل .

فالإسلام منذ بدء مرحلته الأولى على يد سيدنا آدم عليه السلام ، وحتى خم على يد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، لم يكن دين طبقة أو استبداد أو فوارق من أى نوع ولم يكن مميزا لبعض المؤمنين دون البعض الآخر ، إلا بمقدار البذل وقوة اليقين فى الله والدين . وها نحن نرى أرقى صورة للمجتمع المتضامن والمتكافل والمتسامح «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً ، سياهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مهم الكفار ، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما » .

إنها السياحة الإسلامية في أروع صورها وأمهاها ، حين نخاف المسلم على المسلم فلا محقره ولا نخذله ، ويكون به رحيا ، وله معينا ،

وعليه مشفقا وحانيا ، لا ضرر ولا ضرار . . بنيان مشدود وعطاء سنى لا ينقطع بفوات الأيام ومرور الزمان . . والملاحظ أن الإسلام منذ بدء الحليقة وهو نتى الجوهر ، صافى المخبر ، ولم يتغير أبداً إلا على أيدى أولئك الذين تخلوا عن اليقين ، وسخروه لمصالحهم الحاصة من المستبد ورجال الكهنوت والأكليروس ودهاقنة يهود ، حتى أصبح صوت الحقيقة على أيديهم جثة ميتة في كتاب التاريخ ، ترقد بحوار كثير من ضحاياهم والمظلومين والأشقياء . .

بيد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مدرسته الأولى ، قد استطاعوا أن يضربوا المثل طاهرا نقيا على أن الحلم بالمجتمع الأفضل ممكن ، وأن إقامة العدل ليست مستحيلة وأن السلام شيء يمكن تحقيقه لو تخلى الأغبياء والحمقي عن غبائهم وحمقهم وقهرهم لغيرهم من الناس والمخلوقات .

ولعل أقرب مثل محفظه التاريخ للإسلام ، ممثلا في مدرسة النبوة الأولى ، هو إقامة البنيان الاجتماعي المتسامح ، الذي محفظ لكل الناس محق العقيدة والفكر والسلوك « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » – وأعلنت صيحة « « لكم دينكم ولى دين » . ألا ما أروع التسامح الإسلامي النابع عن يقين قوى يؤمن أن الأرض لله . وأن البشر خلق الله ، فله الحول والطول « فمن يعمل مثقال ذرة شراً بره » .

فأين هذا البنيان المتسامح من بنيان الصلف والغباء والغطرسة والحماقة الذي يقوم عليه أعداء الله والإنسان ؟

-0-

يقول الشاعر الكبير ، وفيلسوف الإسلام في القرن العشرين « محمد إقبال » :

الحر يحلو عيشه كالصقر في قمم الجبال و يرى الوكور مذلة ضاقت بها همم الرجال

ولم يقل إقبال هذا الكلام بدافع الوطنية ، أو مقاومة الاستعار ، أو ترنيمة في حب الحرية فحسب ، وإنما قاله بعد جهد طويل ، وصبر عميق مع الذات في سعيها الحثيث والدائب نحو المعرفة واستلهام الطريق . . وقد وصل به الحال إلى اليقين الإسلامي في أنضر صوره المعاصرة وأنقاها .

ودعوة الحرية أساسية وجوهرية فى الإسلام واليقين الإسلامى عمادها ، وقد جاء الإسلام داعيا إلى التحرر من سيطرة الآلهة التى التي لا تضر ولا تنفع ، وداعيا إلى نبذ الظلم والجهل والحنوع لأن هذه الأمور مقيدة لحركة الإنسان وقاهرة له ، وهاضمة لحقه فى الحياة الإنسانية الكريمة « انفروا خفافا وثقالا ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

إنها دعوة إلى الحركة وليس السكون والهرب والخوف ، ومن ثم فقد نعى القرآن الـكريم على الذين يولون الأدبار ونخافون من اقتحام الموت دفاعا عن الحياة والشرف والكرامة « لو مجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون » . وهذه الصورة من أقسى الصور على النفس الكريمة والذات الإنسانية الشريفة التي تبحث لكيانها عن هوية وملامح . ولكن الصورة المؤمنة والمتحركة على نهج اليقين لا تتقبل موقف الهاربين والمنهزمين والخائفين والمنافقين ، لأنها تعلم أن صاحب الحلق أولى نخلقه ، وأن الكل صائر إليه لا محالة فلتكن هذه الصبرورة في موكب الشرف والعزة ، وليس في موكب الذلة والمهانة والاستهزاء « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوَّتيه أجراً عظها » أما الذين مهربون ومخافون وينهزمون من الخوف حرصا على أنفسهم وضنا بما لهم ، وفراغا من اليقين . . فهاكم أخبارهم : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب علمهم القتال إذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خبر لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل كل من عند الله فما لهوالاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ،

إن اليقين الإسلامى حرص على الدين وجوهره ، وحرص على الحياة الكريمة الفاضلة ولم يكن أبداً حرصا على حياة مزيفة وميتة . . أي نعم ميتة موتاكاملا فأى حياة لإنسان لا يملك الحرية ؟ وأى حياة لإنسان يعيش أسبر المذلة والهوان والحوف والطاغوت؟ يقول إقبال :

مادام جسمك جاهلا بالروح والسر المكين في موكب الموتى تعيش وفي عداد الهالكين دعواتك الحرساء لن ترقى لرب العالمين إن الإله الحي ، قد كره ابتهال المبتين

#### - 7 -

كان التصديق المطلق للدعوة الإسلامية هو أساس اليقين لدى مدرسة النبوة الأولى فقد آمنت أن كل ما يأتى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الصدق الذى لا تشوبه شائبة ولا يعتوره أى ريب . . ومن ثم كان التبكيت الآلهى لمعارضى الدعوة ومناوئها قاسيا ومستنكرا لسلوكهم المعيب « أفتارونة على ما يرى ؟ » .

ولا شك أن مدرسة النبوة الأولى قد صدقت الرسول الكريم تصديقا قائماً على إيمانها الأول بمنهج الدعوة وجوهرها المتضمن نقل الإنسان من عالم الظلم والظلام إلى عالم النور والضياء. وهو العالم الذي تتوهج فيه الحكمة والمعرفة ، وموازنة الحقوق والواجبات وسيادة

الأخوة البشرية . . بل تحقيق الحسلم الإنساني الذي انتظره الناس منذ زمن طويل و هو إرساء قواعد المجتمع الأفضل .

وفى مقابل هذه المدرسة التى اعتنقت الإسلام عن يقين متوهج ، نجد عصابة الشرك المناوئة تقوم مدرستها على أساس الظن والتخمين والشك ، وها هو التبكيت الإلهى القرآنى يوجه الحطاب إليهم فى مناقشة علمية وموضوعية لا ترقى إليها أى مناقشة موضوعية معاصرة « أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذا قسمة ضيرى . . إن هي إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » .

وتصل المناقشة الموضوعية القرآنية إلى الذروة بتشخيص الأساس الفكرى الهش الذي يقوم عليه بنيان المدرسة الكافرة: «إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » ومن غير شك فإن الظن والهوى لا يصلحان أساسا للإعان والوصول إلى اليقين. ولقد نعى القرآن على المشركين في أكثر من موضوع اعتمادهم للظن في محاجتهم وحججهم: «إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً » ، «إن هم إلا يظنون » ، «إن بعض الظن إثم » وغير ذلك من الآيات التي حذرت من الظن كأساس للرفض والإنكار ، وبالضرورة فإنهم – أى المشركين لم يتخذوا الظن طريقاً للإعان أو احتمال التصديق بالدعوة الإسلامية ومنهجها ، وإنما الخذوه وسيلة للمكفر والإنكار .

إن مدرسة النبوة الأولى فى تصديقها برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن شاذة فى تصديقها ولا فى إيمانها بل كانت فى الأساس صادقة مع نفسها ومع نظرتها . . ومن ثم فقد وصلت إلى ربها صادقة معه ، وراضية مرضية وأضحت للتاريخ عنوانا للأصالة حين تعبر عن نفسها فى أمر يعد من أخطر الأمور وأهمها . . وهو الانتقال من الشرك إلى الإيمان ومن الشرك إلى اليقين .

- V -

### تتميز مدرسة النبوة الأولى بعدة ممزات :

١ – أنها حملت اليقين الإسلامي على أساس من الفطرة الصادقة .
 والصدق مع النفس .

٢ – أنها رأت فى ذلك اليقين خلاصها من الواقع المهين الذى تحياه والذى وصل إلى ذروة اللاإنسانية ، وأقوى الظلمات كثافة « وإذا الموءو دة سئلت . بأى ذنب قتلت » ؟ ء

٣ - ومن هذا المنطلق فإنها تحملت تبعات اليقين ولم تتوقف عند حد التأييد القلبي والسلبي بل تجاوزت هذا إلى التأييد المادى والإيجابي .

ويعنينا هنا أن نتوقف لحظة قصيرة مع هذا التأييد المادى والإبجابي . لقد تمثل على يد التلاميذ النجباء في مدرسة النبوة الأولى . . سواء الأحرار منهم والذين بملكون من وسائل القوة ، وشرف الانتماء ، والنسب العريق ، أو الذين كانوا عبيدا ومستضعفين في الأرض يتخطفهم الناس . . وكان ائتلاف هذه المدرسة من أروع ما شهدته المدارس على مر التاريخ ، وأكرم بها مدرسة تضم : «الصديق والفاروق وذا النورين وعليا وبلالا وسلمان وعمارا وسعدا وصهيبا والزبير وغيرهم»

إنها مدرسة اليقين فى توهجه ونضارته واخضراره ، وهى مدرسة القدوة الحسنة والاقتداء الطيب ، ولا غرو أن تتحمل هذه المدرسة على أكتافها أعباء البناء والنشر والتدعيم .

لقد حملت هذه المدرسة إلتزاما بدينها الحنيف ، وإنطلاقا من يقينها القوى تبعة الدفاع عن الإسلام ، ثم مسئولية الفتح فيا بعد على يد من انتسب إليها من الجيل التالى .

بيد أن الذي يهمنا هنا هو مدى ما قدمته هذه المدرسة تعبيرا عن يقينها المتوهج والنضر من بذل وفداء . .

والثابت تاريخيا أنها أعطت للزمان نفحة عطر ما زال أريجها يتردد بين جنبات التاريخ وسوف يتوهج على جبين المستقبل أيضا – إن شاء الله – و يمكن للمرء أن يدرك كيف قدم رجل مثل أبى بكر ماله وروحه فداء للعقيدة ، وكيف تقلب بلال على الرمضاء وهو يهتف أحد أحد ، وكيف تعرض الفاروق بذاته للمناوئين ، وكيف غامر

على بالنوم مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ، وكيف ترك التلاميذ مكة إلى الحبشة مرتبن ، ثم إلى يثرب ، وكيف خاضوا قتالا ضاريا وشرسا ضد قوى القهر والإرادة . لقد تحركوا في كل ذلك عن يقمن . . .

#### - 1 -

لا يستطيع المرء أن يرصد كل وسائل التعبير عن اليقين الإسلامي لدى مدرسة النبوة الأولى . . . لماذا ؟ لأن هذه المدرسة قامت بعمل جليل ، بجل عن الإحاطة ويرتفع عن المتابعة الشاملة والكاملة . ولكن المرء سوف يستطيع أن يرصد من بعيد تلك الملامح البارزة والمؤثرة والممكنة .

إن قمة هذا اليقين تتمثل في مواقف فردية لرجال أخلصوا دينهم لله ورسوله وامتثلوا لدعوته ومنهجها القويم ، كما تتمثل في مواقف جماعية تتكامل في جوهرها وتأثيرها مع المواقف الفردية لرجال المدرسة الأولى . .

بيد أننا نرى – بداءة – أن الهجرة من مكة إلى الحبشة ثم إلى يترب كانت من أقوى المواقف الإسلامية تعبيرا عن اليقين الإسلامي في مهده الأول . . فأى مبرر يسوغ للمرء أن يترك أهله وذويه ووطنه ليهاجر إلى بلاد أخرى ، ويلتني بأقوام آخرين لا يعرفهم ولا يعرفونه والمعرفة هنا تعنى الألفة وممارسة الحياة في تلقائية ويسر .

إننا لن نجد مبر را لذلك إلا إذا كان المرء يوجد لديه سبب قوى ومصبرى يدفعه إلى الهجرة و يحثه عليها و هذا السبب فى أساسه و نهايته سبب داخلى يختص بالذات وحدها ولا تفرضه قوة خارجية أيا كانت إذا كان المهاجر بملك من العقائد والأفكار ما يحتم على هذه القوة الحارجية مكافحته ومقاومته و ترحيله إلى مكان آخر بعيداً عن وطنه .

ولقد هاجر المسلمون الأوائل بدافع اليقين الإسلامي وتحت ضغط القوة الخارجية التي تمثلت في الملاحقة والمجاصرة الكافرة والتي كان أقواها يفرضها مشركو مكة وكفارها . ولكن الدافع اليقيني كان أقواها جميعاً . . إذ أنه كان من الممكن أن يكتم الرجل إيمانه حتى يصبح في مأمن من الملاحقة والكيد والأذى بيد أن من تغلغل اليقين في نفسه وصار اليقين دمه وعظمه ، لا يمكن أن يقبل الصمت المقهور أو الإيمان المكتوم . ولعل في تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سائر من مكة إلى يثرب ما يفسر لذا قيمة الهجرة كأقوى تعبير عن اليقين الإسلامي – لقد قال صلوات الله عليه مخاطبا مكة بما معناه والله إنى لأعلم أنك أحب البلاد إلى ، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت .

إن مغادرة الوطن من أجل العقيدة لهى أصعب الأشياء على النفس الإنسانية حقاً ولكنه اليقين الصادق يدفع أهله وذويه إلى تجاوز كل الصعاب في سبيله ، والسير بقدرهم نحو النهاية الإنسانية والمنطقية لهذا اليقين . . « ومن يهاجر في سبيل الله بجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ، ومن بحرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله نم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحياً » .

يقف المسلم متأملا إزاء الهجرة الكبرى كوقف يقيني راسخ ، فيجد فيها لوحة التكامل الإنساني الرائع بين اليقين الإسلامي في صورته الفردية وصورته الجماعية . . سوف نجد رجلا مثل عمر رضي الله عنه بمتشق سيفه ويقف على مشارف مكة ثم يعلن هجرته الصريحة والقاطعة والعازمة أيضا . . ويطلب من كفار مكة وسفهائها النزال لكل من يحدث نفسه بالتعرض والمنع واكن أحدا لا يتعرض لعمر خوفا منه واعترافا بقوة بأسه ووثوقا في عقلية عمر التي لا تقبل بالسطحية ولا بالتفاهة . . لقد اعترفت قريش بعمر كأمر واقع لم ينشأ هذا الواقع مصادفة لدى عمر وإنما نشأ بعد معرفة دقيقة وعيقة لجوانبه العمرية ونفسيته وتارنخه فهو ليس بالرجل الساذج ولا هو بضعيف الفؤاد وليس في تاريخه ما يشين أو يوجب الحكم عليه بالتردد أو التراجع والجين أمام الأحداث بل إن أباه يشهد باحترامه لنفسه وعقيدته ولما يؤمن به وعدوله عن الباطل إلى الحق حين يرى الصواب دون خجل أو مواربة ونحن لا ننسى ما فعله عندما استبد به الجوع فأكل صنمه ، وكان قد صنعه من الحلوى . . لقد رأى عمر بسليقته وفطرته أن هذا الموقف الحاسم مهدم العقيدة الوثنية ومهدم أساس الفكر الجاهلي جميعا ، إنه بذلك علك ذاتا تحمل في عقلها بذور اليقين الذي يعتمد على الحق في كل الأحوال ومن ثم فإن عمر الذي آمن بالله بعد اقتناع وفهم يعبر ان عن يقبن إسلامي ثابت ، ولا يعترف بالضغط أو الإكراه ولا يخضع للمغريات أو المغامرات وإنما هو الإعان الراسخ العميق دفعه لا متشاق حسامه وإعلان نيته فى الهجرة ثم استعداده لملاقاة التحدى عن رضا كامل فكان بذلك مثلا لما يفعله اليقين الصادق بالنماذج المشرفة والرائعة من تلاميذ المدرسة الأولى للنبوة وما يمكن أن يفعله بالأحفاد والأسباط من جيلنا الذي محتاج إلى مطالعة هذا النموذج الفذ لليقين الإسلامي والتأسى مخطاه ومتابعة المسيرة من بعده إنه بعض العطر النبوى فى المدرسة الأولى . وسوف نجد رجلا مثل أبى بكر الصديق – رضى الله عنه – وهو من عرفنا : الرجل الحصيف الحازم، والموثوق به فى قومه ، والذي محمل الديات ، وبجير المستضعفين وعرر الرقيق ، وعملك من الجاه فى مكة ما لا يمكن لأحد أن ينكره و ينازعه فيه . . . إنه رجل ذو مكانة وكنى ؟ . .

يتحرك هذا الدافع لدى أبى بكر وينتقل معه من الجاهلية وظاماتها إلى الإنسانية المستنيرة والمعرفة المتكاملة ، وبعد أن يؤيد محمدا قبل الناس جميعاً ، يأبى أن يتركه يسافر وحده الناس جميعاً ، يأبى أن يتركه يسافر وحده مهاجرا عبر التيه ويصر على مناصرته فى الرحلة التاريخية ويعضده بماله وممتلكاته ويترك بيته وأهله جميعاً مع جاهه ومكانته فى قومة ليس أبو بكر إذاً من الذين تحركوا وفق أهواء ذاتيه أو مطالب خاصة فهو يعرف أن محمدا وحيد بعد أن تخلى عنه قومه ، وهو يعلم أن محمدا لا مملك من العدة والعتاد ما يظن أنه سيعود بعده عزيزا قوياً فاتحا ملكه وسيدا عليها . . أبوبكر يعلم أن محمدا لا مملك سوى شيء واحد : ألا وهى العقيدة الإسلامية وقد آمن بها أبو بكر عن ثقة واقتناع ،

وكان اقتناعه بهذه العقيدة اقتناعا لا شائبه فيه ، إذ رأى فيها بعقله وقلبه كل آماله فى الحياة السخية والعطاء الثر، ومن هنا فقد رصد لها كل عقله وقلبه ، وأوقف علمها كل ماله وحياته . .

لا يسع المرء عندئذ إلا أن يدهش بل يهتز عندما برى أبا بكر قبل الهجرة يدعم الدعوة ورجالها ويحرر أرقاءها ، ثم يأتى القوم في مكة وهم يستمعون إلى المبعوث الأمين صلوات الله عليه وسلامه يحكى لهم قصة الإسراء والمعراج ، فيقول لهم أبو بكر : « . . . وإنى لأصدقه في خبر السهاء » . وكان تصديقه اليقيني وساما بحمله أبو بكر حتى ذهب مع النبي صلوات الله عليه وسلامه إلى الغار ويحزن من أجله بباعث من يقينه – لملاحقة الكفار وحصارهم فتنزل الآيات من السهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق بالطمأنينة والوعد بالنصر :

« إلاتنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » (التوبة : ٤٠).

كان يخاف على صاحبه ، وكان يحزن من أجله ، وكان قلقا على الدعوة والمؤمنين بها رحمك الله يا أبا بكر . . عندما حملت كل هذه المشاعر الفياضة ، وأعطاك يقينك الإسلامى دفق الحياة فلم تتوقف . . بل انهمرت تجرى كالسيل ، وكان إسلامك عطاء

(م ٣ - حراس البقيدة )

بكرا للدعوة البيضاء . . دعوة الحب والأمن والسلام والإخاء . . . - ١٠ -

لن نعدم رؤية الصورة الفردية ، وهي تبرق متوهجة بفرسان اليقين الإسلامي إبان الهجرة الكبرى ، من داخل الظلام إلى مهبط النور ، ولن نعدم رؤية الأحباب وهم يتحركون وفق يقينهم في صلابة الفولاذ وحدة السيف . .

وسوف نقف قليلا عند النموذج الشهير الذي كان أول من نطق بالشهادتين ، وأحب من تربى في دارالنبوة ومدرستها الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكبر من ضحى بنفسه و ذريته في سبيل الحق وحده . . إنه على بن أبي طالب ، الحليفة الرابع والإمام العادل ولو عددنا صفاته ما انتهينا .

كأن على بن أبي طالب رضى الله عنه - من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قست الحياة على والده ( أبي طالب ) ففرق أولاده لدى العائلة الكبيرة ، فاختار الفتى محمدا ، واختار محمد الفتى . . فكان وفاء وكانت رعاية وكانت تربية في ظلال محمد صلى الله عليه وسلم .

ماذا يتعلم التلميذ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم معلمه ؟ وماذا سيكون مصيره فى مدرسة النبوة ؟ أكرام به من معلم ، وأحسن بها من مدرسة .. لقد كان محمد حسن الحلق والحلق يكفينا هنا أن ندرك أن عليا وكل تلاميذ المدرسة الأولى سوف يتلقون مكارم الأخلاق ونعنى

بها القدرة على التصرف السليم والقدرة على معوفة الحطأ والصواب ، والقدرة على معوفة الحطأ والصواب ، والقدرة على تجنب الأول وممارسة الثانى ، ومكارم الأخلاق هنا صورة من الصدق مع النفس ومع الغير ، وأنعم بها من صورة .

تخرج على نامها حسن السرة ، طيب السلوك ، متفوقا في خلقه، كان من أشهر الفرسان على حصانه وطرف لسانه . . من السيف إلى البلاغة .. ولا بملكهما إلاشجاع .. فيه شجاعة الجندي الباسل وعظمة البليغ الفصيح . . ومن ثم كان إسلام على وإسهامه الفردي ليلة الهجرة الكبرى ، فنام مكان محمد والكفر يترصد محمدا على باب الدار . . تسمع هذا الزمان عن الفرق الانتحارية ، والتي تشكل من مجموعات مهدف الدفاع عن فكرة معينة أو عقيدة ما ، ولكنها في معظمها تتحرك بالليل ، لكي تحقق ضربتها دون أن يشعر مها أحد في لحظة المغامرة ولكن الحال هنا نختلف . . فها هي الدار التي يقف علم على بامها عشرات الرجال الأشداء وبأيدمهم سيوف قاطعة ، ينتظرون الرجل الحارج من قلب الدار ليجهزو ا عليه مرة واحدة في ضربة واحدة منهم جميعاً ، ولكن الفتي يصر بشجاعة نادرة على النوم - جهراً في سر رمحمد، ويسحب الغطاء عليه حتى نخرج محمد في رعاية الله دون أن تراه العيون المحدقة \_ لقد أطفأها الله \_ ويسلم محمد من السيوف العمياء، ويبقى التاريخ يذكر الفتي الشجاع و محفظ له يقينه الذي دفعه إلى شجاعة في سبيل الحق استمرت طيلة حياته : فتى ورجلا شابا وكهلا وقورا بلكانت دافعاً لأولاده وذريته من بعده إلى مكافحة القهرمهما كان رهيبا وعاتيا وقاسيا ..

« ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانو يتقون. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل أكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » (يونس: ٦٤).

#### - 11 -

فى الصورة الجماعية التى صنعتها مدرسة النبوة الأولى إبان الهجرة الكبرى ، لا تنفصل الجزئيات عن الإطار العام للصورة . . إنها تتسق وتتلاحم لتقدم أروع الصور لما يفعله اليقين الإسلامى بالجماعة الإسلامية عندما تدرك دورها وقدرها ومصيرها المحتوم ، وتفهم واجبها الذى يحتم عليها الحركة الخلاقة والمبدعة في سبيل الأمن والبناء، إنها جماعة الحق التى التقت عليه ومن أجله ، لذا كان خروجها الصامت تحت جنح الظلام لتستبين الرشد من الغي أمرله دلالته وله مغزاه حين نقارنه بخروج بني إسرائيل مع نبي الله ورسوله موسى عليه السلام . .

لقد خرج المسلمون أملا فى واقع أفضل تلتم فيه جراحهم ويشتد ساعدهم ويقوى بنيانهم و بمارسون الدعوة لديبهم ونشر عقيدتهم . . لكن بنى إسرائيل بعدما عبروا البحر ، بدءوا بمارسون لعبة المساومة والمتاجرة والابتزاز .

« ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات – فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ( يونس : ٩٣ ) . لقد اتخذوا العجل إلهاً وكفروا بنعمة الله بعد إنعامه عليهم بالمن والسلوى والطيبات ولم يطيعوا الأوامر الإلهية وبدلوا قولا غير الذى قيل لهم ونسوا ماذكروا به : « وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سحدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين . فبدل الذي ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السهاء عماكانوا يظلمون » الأعراف ١٦١ – ١٦٢ .

على الجانب الإسلامى نجد صورة مغايرة تماما . . نجد نفسيات قد أعطت ذاتها خالصة لله ورسوله ، ولم تأل جهداً فى التعبير عن إيمانها ، وتصوير يقينها الإسلامى تصويرا لا يقبل الشك ولا الاهتزاز أمام الدعة والأمن ، ولا يتراجع أمام التضحية والفداء . . لقد خرجوا كفريق متكامل مع محمد – صلى الله عليه وسلم – تاركين أموالهم

وذراريهم ودورهم حبأ لله ورسوله ومن أجل العقيدة الجديدة التي وجدوا فيها ذاتهم وروحهم ، وخرجوا كفريق متكامل مع محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن طريقهم صعب وملىء بالمشقات والعذاب . . ولكن ما أعذب العذاب في سبيل الله . . !

يوم وصلوا بالبشر والنور إلى منطقة الأمن والخضرة لم يضعفوا أمام داعي الجهاد والكفاح. ذهبوا إلى بدر وحاربوا في أحد والخندق ، وقهروا «يهود » في عقر دارها وحاصروها ثم انتشروا بعدئذ يبشرون بنصر الله والفتح ويكسرون شوكة البغى لدى دولة فارس ، ويحطمون طغيان الرومان ، ويزرعون السلام والحب والمساواة والإنحاء في كل شمر عرون عليه أو محلون به . .

لقد كانوا مثالا فذا للإيمان الراسخ والعقيدة الحالصة ويتحركون من خلال إيمانهم وعقيدتهم بيقين إسلامي محمل مقومات الإنسان في صورته الفاضلة والنيرة والواقعية (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) (الكهف: ١٣) فاللهم ارزقنا نعمة اليقين وصفاء أصحابه الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه . . ذلك لمن خشى ربه .

# الداعية الإستلامي « الفكرة والنموذج »

الداعية الإسلامي بالمعنى المتكامل يكاد يكون مفقوداً . ولسنا ندرى سبب ذلك تماما فالساحة الإسلامية ملأى بالذبن يلوكون كلاما مكررا محفوظا دون أن محتوى على ذرة من الحيوية والحرارة! وكلامهم إنشاء مل الناس ساعها وما عادوا يستسيغون تكرارها على آذابهم . والساحة الإسلامية تغص بالمصابين بانفصام الشخصية بين القول والفعل ، والكلام والسلوك . . ومن ثم فقد أعرض الناس عن خطهم ومقالاتهم لأنهم يفتقدون شرط الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة . والساحة الإسلامية ملأى بالذبن يضيعون جهودهم في التشنج والانفعال دون إدراك لطبيعة القضايا التي يعالجونها أو يتحدثون فها أو محكون عنها . والساحة الإسلامية تضج بالمفرغين والذبن لا مملكون حق الكلام في الإسلام وقضاياه . ولكنهم محكم ظروف القهر والمحنة مقدمون رغم أنف الناس! لقد أعطوا الرخص اللازمة واحتلوا مقاعدهم «وكان الله بكل شيء علما»!!

ومن هنا فالساحة الإسلامية تفتقر إلى هذا الداعية الإسلامي الذي تتدفق الحيوية في كلماته والحرارة في سلوكه ، والذي يصل كلامه من فحه إلى قلب الجمهور مباشرة ودون وساطة ويتصل قوله بفعله وكلامه بعمله ، فهو على النهج سائر وعلى الطريق قائم ، قد جمع إلى

القدوة الطيبة شرف الأسوة الحسنة ، وفوق هذا كله وضع الحق فى نصابه ، وتسلح لذلك بالبحث المستمر والدرس الدائب والثقافة الرفيعة الرحبة ، والفهم المستنير فلم يصرفه شاغل ما عن جلال الدعوة وعظم شأنها .

لقد ووجه الإسلام بعد ضعف أهله وذويه مواجهة ضارية تناولت كل ذرة في كيانه الكبير ، وكانت وما زالت الأسلحة التي يواجه بها من أمضي الأسلحة وأكثرها فتكا ، لأن أعداءه نظروا إليه نظرة جادة حملت معني ما تنطوى عليه قيمه من تهديد لوجودهم القائم على الظلم والطاغوت والاستبداد والإقطاع . . ومن ثم شرعوا كل أسلحتهم الماضية والفتاكة لمواجهته وتدميره إن استطاعوا ، وقد تحقق لهم الكثيرة من الكسب بلا شك حين سيطرت الصليبية الغربية على العالم الإسلامي ومزقته إربا ، وقطعته دويلات هزيلة لا حول لها ولا طول ، انشرت بين أناسه أفكارا وقيا غريبة : ميعت شخصيتهم ، وأذابت هويتهم ، وحولتهم إلى تابعين أذلاء ومقلدين مقيدين ، وعالة على الخضارة الراهنة ، وعبئاً على التاريخ في العصر الحديث !

٧ ـ وكان المفروض أن يكون المسلمون قد تجاوزوا في أيامهم الراهنة محنة القصور الذاتي الطارئة ، وانتقلوا إلى مرحلة المشاركة الإنسانية في صنع الحضارة العالمية المعاصرة . . ولـكن نجاح أعدائهم النسبي قد أخر مسيرتهم وعطل حركتهم عن الركب الإنساني ، وبدلا من أن يتوجهوا إلى ذاتهم وينقبوا داخلها ويبحثوا عن جوهرها ،

ويتعرفوا على مناطق القوة فيدعموها ، ومناطق الضعف فيعالجوها ، بدلا من ذلك انغلقوا داخل أطر هامشية وشغلوا أنفسهم بقضايا جزئية وتناسوا جوهر الموضوع ، وعاشوا مع الأسى والنواح والتشنج والصياح ، بينها أمم أخرى صنعت منها المحنة أمما عظمى وقوية وجدرة بكل تقدر مهما كان رأينا في منهجها أو عقائدها !

إن دولة مثل اليابان بدأت السير على طريق الحضارة بعد أن بدأ محمد على في إقامة النهضة الحديثة بمصر ... ولكن الفارق اليوم شاسع جداً ، إذ وصلت اليابان – رغم الدمار الذي لحقها في الحرب العالمية – إلى مرحلة الدولة المتقدمة التي تنافس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية . . . ووصول اليابان إلى هذه المرحلة لم يأت اعتباطا أومصادفة ، ولم يكن نتيجة السير في ركاب الدول الغربية انهارا بها وافتتانا ، وإنما كان بالدرجة الأولى بعثا لمكنون الشخصية اليابانية بعقائدها وعاداتها وتقاليدها العريقة وروحها المتوثبة ، وانتصاراً لذاتهم القادرة على الفعل والعطاء والاستمرار في هذا العطاء مع الانتفاع بكل العناصر الحارجية التي تضيف إلى شخصيتهم وتمنحها مزيداً من العمق والازدهار . . وما زال اليابانيون محتفظون بنظام الأسرة ويقدسون الإمبراطور ، ومازالت المرأة تخلع حذاء الرجل المقد اقتحموا عقبة التخلف دون خوف من زراية أو خجل من واقع أو معرة من عرف وعقيدة .

٣ - ونحن المسلمين نملك الكثير من المقومات والطاقات ، ولا نقل

عال من الأحوال عن أولئك اليابانيين وغير هم ممن استيقظوا بعد رقدة العدم ، وبعثوا من الأجداث الدنيوية أحياء يؤثرون في العالم وبهزونه بكل قوة واقتدار . . ولا أود أن أتحدث عن ماضينا رغم نصاعته وإشراقه وقوته ، ولن أتكلم عما فعله أجدادي الذين كانوا لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، ورغم ذلك استطاعوا بناء حضارة خالدة ونشروا الإسلام في ربوع العالم وهدموا صروح الطاغوت وحرروا الشعوب وغروا الأرض عمارة المؤمنين الأتقياء الورعين بفضل عقيدتهم السمحة وقوة يقينهم الذي لايتضعضع . لن أقول شيئاً عن هؤلاء الذين أشعوا وأضاءوا وأناروا وعلموا ولكن الذي أريد قوله هو اننا في واقعنا المعاصر مازلنا نملك أسس الهضة الإسلامية الحقيقية والمأمولة : فلدينا العقيدة والإنسان ، وعندنا الطاقة والاستعداد . ولكن الذي ينقصنا كمجموعة إسلامية تمثل القوة الثانية عدديا في العالم بعد المجموعة المسيحية ،كوننا لانفهم واقعنا عقوماته وإمكاناته فهما جيداً ومنطقيا . لماذا؟

لهل لذلك أكثر من سبب ، ولكن السبب الأساسي في داخلنا نحن ، بين خلايانا وتحت الجلد . . إنه اختفاء الرغبة المدعمة بالفعل للهوض ا إن الرغبة المدعمة بالفعل هي السبيل لحروجنا من دائرة التخلف ، وهي ضروية لوجودنا – كأفراد – ولوجودنا – كمجموع – ولوتحققت هذه الرغبة الفعالة لاستطعنا أن نقهر القهر ، ونغزو التخلف ونقطع دار الطغيان ونزيل آلام الأمس ونفتح طريق الغد لأمة مسلمة قوية ينظر إليها الناس بالاحترام اللازم والتقدير الواجب . يقول الحق تبارك وتعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » المحتراك وتعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله (الرعد: ١١) ويقول : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله

والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون » ( التوبة: ١٠٥ ) وكما نرى في الآية الثانية ونفهم من الآية الأولى ، فإن هناك أمراً إلهيا صريحا لضرورة العمل . . . العمل المسئول من أجل الدنيا والآخرة والدين والدولة والفرد والمجموع ، وهو بالضرورة يقوم على الرغبة الصادقة والنية الحالصة واليقين الثابت . وإنطلاقا من هنا فإن العمل الإسلامي يخطو بالجماعة الإسلامية خطوات مباركة لأن العاملين عندئذ ، وهم مجموع المسلمين يتحركون على أساس العقيدة السمحة وعطائها السخى . لا يكلون ولا يفترون ، لا يخجلون من كونهم مسلمين ولا يعترون من دينهم الحنيف !!

\$ - ولعل جانب القصور الذي أجهض كل الحركات الطامحة النهضة الإسلامية في العصر الحديث يتمثل في أنه كان وما زال يتنازعها تياران ، التيار الأول : ويعني بتطوير البلاد الإسلامية تطويرا صوريا يعتمد على تغيير أنماط الحياة من عادات وتقاليد ولباس وطريقة سلوك وما يتبع ذلك من استحضار الوسائل المادية المعينة على ذلك من وهذا التيار كان بالضرورة معاديا للإسلام والمسلمين لأنه خلا من الفكرة الإسلامية كأساس حيوى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا الفكرة الإسلامية تمثل الشعوبية المعاصرة في أقبح صورها وأحطها!!

فقد اعتمد على بعث الشخصية الإسلامية وتجديد الفكر الإسلامى . ونستطيع هنا أن نلاحظ أن كثيراً من أنصار هذا التيار لم يفهموا معنى البعث ، وبالتالى لم يفهموا الواقع الحيط بهم داخل الأرض الإسلامية وخارجها على السواء . وكان قصورهم واضحا فى التركيز على بعض القضايا الجزئية وإنحاض أعينهم عن الواقع الإسلامى فى إطاره الشامل والعام .

إن أسلوب الغزو الفكرى الحديث يعتمد على إشغال المفكر الإسلامي أو الداعية بأمور سطحية وتافهة فيعمى عما بجرى وحقيقة ما يحدث بالفعل ، ويبدد جهده هدرا ووقته سدى . . ونستطيع أن نرى في قضية « زى المرأة » كمثال كل ذلك . أن هذه المسألة ترتبط أساسا بقضية كلية هي إسلام المرأة وتدينها أو تمسكها بالدين ، وجوهر الحكم القائم ، وطبيعة الواقع الاجتماعي وارتباطه بالإسلام أو ابتعاده عنه . . . . الخ هذه القضية كانت ومازالت تستنزف الكثير من الجهد والوقت في حين أن تربية المرأة إسلاميا ، وقبلها تربية الرجل وتأصيل العقيدة في وجدانه ستحل المشكلة دون عناء . . إذ أن المرأة المسلمة حقاً سوف تلتزم بدينها كاملاولو كره المفسدون في الأرض ، وسوف تنفذ تعاليم الدين كاملة وتتجنب ما يحرمه هذا الدين . . كذلك الرجل المسلم يقينا فإنه سينفذ ما أمرت به الشريعة ويبدأ بنفسه وبيته ولو كره الحرمون . . ولا عكن لعاقل أن ينتظر من إنسان مفرغ من الدين والقيم والمثل أن يفهم لماذا هذا حرام وذاك حلال !

إن حل القضايا الكلية من جذورها سوف يتبعه بالضرورة حل القضايا الجزئية ! وهذا ما افتقده أصحاب النظرة الجزئية والمحدودة .

هناك فريق آخر شذ عن هذا التيار وإن كان ينتمى إليه أساسا ، اعتمد فى نظرته إلى البعث الإسلامى على نظرة شاملة وكاملة ، إذ رأى أن الإسلام كنهج حياة متكاملة كل لا ينفصل بين دين ودولة أو دنيا و آخرة أو عقيدة دينية وأفكار اقتصادية واجتماعية . . إنه كل ذلك جميعاً ، وبناء عليه فإن من متطلبات هذا البعث وجود المسلم الحقيقي فكرة وسلوكا ثم انطلاق نحو إقامة مجتمع إسلامى عادل ونظيف تسود فيه شريعة الله ويسمو فيه نظام التكافل الاجتماعي ، وأخذ بأسباب الحياة المادية للارتقاء وبناء القوة الأسلامية المعتمدة على الإمكانات الحياة بشريا واقتصاديا وتقنياً .

وللأسف فإن هذا الفريق الأخير قليل جداً وصوته لا يصل إلى كل الأسماع . ولسنا ندرى سر ذلك على وجه اليقين ، ولسكن المؤكد أن السيادة القائمة في مجال الدعوة مازالت معقودة للذين لا يفيدونها في كثير أو قليل ، ناهيك عما يعود على الإسلام من أثر تصرفاتهم من انطباعات خاطئة ومفاهم رديئة ننزه عنها شريعة الله الغراء .

ان نظرة فاحصة إلى أسلوب التبشير ، وطرق محاربة الإسلام ٥ وغزو الميدان الإسلامي لابد أن تجعلنا نفكر كثيرا في الأسلوب والمنهج الذي نتبعه في إيصال الدعوة الإسلامية إلى الناس مسلمين وغيرهم ٥ ذلك أن هذا العصر الذي ذابت فيه الحدود الجغرافية والزمنية بين

الدول وبعضها ، وتقاربت الأفواه من الآذان بتطور المواصلات والاتصالات يجعل من الضرورى أن يفكر الداعية الإسلامي كثيرا قبل أن يقدم على أي خطوة كي يكون لكلماته التأثير اللازم ولسلوكه الأثر الحميد والحق سبحانه وتعالى يقول : «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» (يوسف: ١٠٨) ولعل البصرة في زمننا تمثل للدعاة المسلمين أن يكونوا قدوة منتقاة ، راسخي العقيدة ، أقوياء اليقين ، على علم ووعي ومعرفة بواقعهم والواقع المحيط بهم تاريخا وحاضرا وغداً منتظرا .

ومن ثم فإننا نرى أن إعداد الداعية الإسلامية إعدادا علميا أصبح إنمرض نفسه فرضا وهو إعداد يتطلب أن يكون الدعاه من خيرة الطلاب شفافية روح ، وبسطة جسم ، وقوة فكر ، ونصاعة بيان ، وعلوهمة ، وعزة نفس ، مزودين بثقافة راقية وإلمام شامل بأكثر من لغة أجنبية ليفهموا الآخرين ويدخلوا إلى أفهامهم .

٣ - ولو سأل الداعية نفسه لماذا يقوم المبشرون بدراسة الدين الإسلامي والأدب العربي وفروع الإبداع والفكر الأخرى الذي أنتجته القرائح والعبقريات الإسلامية في كافة العصور . . لو سأل داعيتنا نفسه هذا السؤال لأدرك أن التخطيط وفهم الأفكار الأخرى لابد منها للداعية كي يكون على مستوى المسئولية التي تفرضها الدعوة الإسلامية على القائم مها .

إن التخطيط ضرورة للعمل المنظم والإنجاز الملموس وتوفير الوقت والجهد، وفهم الأفكار الأخرى مما يسهل للمرء معرفة مواضع الضعف ومواضع القوة فيستطيع أن يرتب فكره وجهده ليتواءم مع الظروف التي تقابله، وبغير ذلك فإن أى جهد يبذل يكون عرضة للإهدار والضياع!

٧ - من هنا نفهم مثلا لماذا كان تأثير « محمد إقبال » قويا وعظيا ، ولماذا كان فكر « مالك بن نبى » له أهمية لدى المتلقين ، و لماذا يهم الناس بما يقوله ويكتبه « عيسى عبده » ونستطيع أيضا أن نفسر ظاهرة الإقبال الشديد على مؤلفات الكاتب الإسلامي الشهير « وحيد الدين خان » . .

بالطبع فإن هناك نماذج متعددة لا نستطيع تفسير از دهارها ورسوخها وشموخها إلا بتفانيها في خدمة الدعوة و فهمها لأصولها والأخذ بالأسباب التي تجعل الصلة بينهم وبين المدعوين دائمة لا تنفصم . . وبعد :

فإن تكوين الداعية الإسلامي ليس أمراً بسيطا أو هامشيا ، بل إنه صعب وضرورة للنهوض من رقدة العدم وقيادة الإنسانية بقيمنا الشريفة إلى بر السلام والأمان .. وعلينا أفرادا وجماعات وهيئات أن نسهم في بعث أمتنا ، ونوفر السبل الممكنة واللازمة لهذا البعث وعلى الله قصد السبيل . .

## نم وفي من السلف الصالع: الإم ابن نبي مية - شاهد كالى عصر «تأمل في كناب السيابة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية »

لم يكن الإمام تقى الدين أحمد بن تيمية مجرد عالم من علماء الدين المسلمين فى القرن السابع الهجرى بل كان شاهدا على عصره الذى ولد وعاش فيه . وكانت شهادته على عصره بالفكر والوعى مع الفعل والقدرة . فقد كان فقها وعالما بالسنة والشريعة وفوق ذلك كان أديبا ومؤلفا ثم توج ذلك كله بجهاده ضد القهو والغزاة ، فكان داعية فريدا فى أوانه وزمانه .

ولد الشيخ تتى الدين أحمد بن تيمية فى حران سنة ٦٦١ هجرية ، ونشأ بدمشق وتلقى علومه على المذهب الحنبلى ، وهو سليل أسرة عريقة ومتدينة ، فأبوه كان من كبار الحنابلة وأثمتهم وكان جده الشيخ عبد السلام بن عبد الله من أئمة فقهاء الحنابلة وكان محدثا أصوليا ومفكرا .

وكتاب ابن تيمية « السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية » يعد من خيرة كتبه التي تحدث فيها بصدق العالم وإخلاص المؤمن عن العلاقة الإنسانية بين الحاكم والمحكوم فى المجتمع الإسلامى ويقينى أنه رضوان الله عليه كتبها بوحى من إيمانه واستلهاسا لتجربة ضارية بين الحق والباطل خاضها بشجاعة المقاتل المجاهد دون أن ينتكس أو تصيبه هزيمة اليـــأس.

لقد ولد ابن تيمية والمجتمع الإسلامى حوله يغص بالحرافات والشعوذات والبدع والمظالم، بالإضافة إلى حشود هائلة من الفرق الإسلامية من أصحاب المذاهب المختلفة وكان عليه أن يخوض عباب هذه التجربة الضارية ، وأن يفسح بالقوة مجالا لحركة العقل الإسلامي . . لا بل الشريعة الإسلامية وأن يعيد للقرآن والحديث سيادتهما المطلقة في تقنين الظواهر الإسلامية الاجتماعية وتفسيرها . ويأتى بعدهما دور محدود للاجماع والاجتماد .

وقد أوضح ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية شهادته على عصره ومجتمعه بما أو دعه هذا الكتاب من تفصيل جيد و دقيق للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين المحكومين بعضهم بعضا . فتحدث عن الولايات وعن حدود الله وحقوق الناس ليخلص في النهاية إلى صورة حقيقية واقعية للمجتمع الإسلامي كما أرادته السهاء وكما كان في عهده الأول ، عندما بناه الرسول عليه الصلاة والسلام . . محتى كان أفضل الصور لأي معتمدا على القرآن الكريم والسنة . . حتى كان أفضل الصور لأي مجتمع متاسك البنيان ، قوى الإمان .

لم يعبر ابنتيمية عن هوى فى نفسه ، ورغبة فى ذاته ، وإنما كان يقصد الحق الصراح الذى لا تشوبه شائبة مؤسسا كتابه على الآيتين الكر ممتن :

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بن الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به ، إن الله كان سميعا بصيراً . يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خمر وأحسن تأويلا » (النساء ٥٨–٥٩). ويعتبر ابن تيمية الولاية من الأمانات ، ولذا أدرج الحديث عنها في الباب الأول والذي أسهاه أداء الأمانات. ولقد اعتبرها حقاً مجب أداوه كما أمر الله في إطار من العدل. يقول الشيخ ابن تيمية نقلا عن بعض العلماء « نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور وعلمهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت الآية الثانية في الرعية بين الجيوش وغيرهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك ، في قومهم وحكمهم ومغازمهم وغير ذلك « الا أن يؤمروا بمعصية الله تعالى . فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الحالق ، فان تنازعوا في شيء ردوه إلى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله ، وأديت حقوقهم إلهم كما أمر الله ورسوله « وتعاونوا على المر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان»

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة ) .

ومن ثم فإنه برى أنه لابد من تولية الأصلح وفى الحديث الشريف « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا وهو بجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » ويورد قصة مشهورة عن عمر بن عبد العزيز الحليفة العادل . قال بعضهم : أدركت عمر عبد العزيز فقيل له : يا أمير المؤمنين أفغرت أفواه بنيك من هذا المال، تركتهم فقراء لاشيء لهم ، وكان فى مرض موته فقال : أدخلوهم على ، فأدخلوهم عليه وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ ، فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال : « يا بنى » والله ما منعتكم حقاً لكم ، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين ، وإما غير صالح فلا أخلف رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين ، وإما غير صالح فلا أخلف رأيت بعض ولده حمل على معصية الله ، قوموا عنى . قال الراوى فلقد رأيت بعض ولده حمل على مائة فرس في سبيل الله ، يعنى أعطاها للن يغزو علها .

وسوف ندهش إذا عرفنا أن عمر بن عبد العزيز ترك ميراثا قليلا فقد حصل كل من أولاده على شيء يسير من المال أقل من عشرين درهما . بينها أبناء خليفة آخر ورث الواحد منهم ستمائة ألف دينار لم يبق لهم منها شيء وصاروا يتكففون الناس أى يسألونهم بأكفهم وفى هذا الباب \_ يقول ابن تيمية \_ من الحكايات والوقائع المشاهدة في هذا الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب .

ويقرن ابن تيمية بين الوالى والقاضى أو بين الحكم والعدل . . يربط بينهما بصورة كاملة ويرى أنه لابد فى الولاية أن تجتمع القوة إلى الأمانة ، فقد وصف سيدنا موسى بالقوى الأمين ، ويرى أنه إذا جاز ولاية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود ، فإنه بجب السعى فى إصلاح الأحوال حتى يكمل فى الناس ما لابد لهم منه . ويعلمنا ابن تيمية كيف ننتقى الأصلح وأن أساس الصلاح هو الدين والصلاة التي هى عماد الدين . ويركز ابن تيمية على الصلاة تركيزا شديدا باعتبارها المظهر القوى والأصنى للإيمان .

ويتحدث عن الأموال ويصنفها ومن خلال التصنيف لا ينسى حديث الظلم والعدل ، ويذكر الظالمين ووكلاءهم بأنهم بحشرون فى توابيت من نار جزاء وفاقا كما أخبرتنا السنة . ويرى أن المسلم الحق هو الذى يغضب لربه أولا ولحرمات الله المنتهكة ، ويستشهد بما ورد عن عائشة رضى الله عنها – قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ، ولا دابة ، ولا شيئاً قط ، إلا أن بجاهد في سبيل الله ، ولا ينال منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله م يقم لغضبه الله أن تنتهك حرمات الله م يقم لغضبه

كما أن الصالحين من أرباب السياسة الكاملة – يقول ابن تيمية – هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم ، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه ويعفون عن خصومهم ، وهذه أخلاق رسول الله

صلى الله عليه وسلم فى بذله و دفعه وهى أكمل الأمور ، وكلما كان المسلم أقرب إليها كان أفضل ويؤكد ذلك بقول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » .

أما حدود الله فهى محك تنفيذ العدالة ومجال الاختبار الضارى ، وامتحان اليقين وعندها تسقط القرابة والمحاملة والخوف . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله أمره ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سفط الله حتى ينزع ، ومن قال فى مسلم ماليس فيه حبس فى ردغة الحبال حتى يخر مما قال « قيل يا رسول الله ، وما ردغة الحبال ؟ قال : عصارة أهل النار » .

ويجب على الولاة إقامة الحدود من غير دعوى أحد – لأن المقصود من إقامتها هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤهنون بالله » (آل عمران: ١٩٠٠) واستتباب الأمن والنظافة الخلقية والحرية في إطار السهاحة الإسلامية ، وهي أساس الحركة التي تعود على المجتمع الإسلامي بالحير والنفع والتقدم وعبور العقبات .

وإذا كنا نقطع يد السارق ونجلد أو نرجم الزانى ، ونضرب الشارب ونعدم المفسدين فى الأرض ونعزر من يقلق المجتمع المسلم ويزعجه ، فإنه يتعين على المسلمين جميعا أن يقوموا بإقامة الحد الجماعى ضد الخارجين على المجتمع ، أو الجهاد الجماعى ضد الظلم

والقهر الذى يفرضهما الطاغوت الحارجي « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ( الأنفال : ٣٩ ) « يأيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم بحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ( المائدة : ٥٤ ) .

ورد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله : أخبرنى بشيء يعدل الجهاد فى سبيل الله . قال لا تستطيعه . قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر ؟ قال : لا . قال : فذلك الذي يعدل الجهاد » . وقال : لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » .

ويرى ابن تيمية أن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا ، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة ، فإنه مشتمل على محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال مما لا يشتمل عليه عمل آخر ، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائماً : إما النصر والظفر ، وإما الشهادة والجنة .

ثم إن الحلق لابد لهم من محيا وممات ، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة ، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فريق من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدنيا قلة منفعتهما فالجهاد أنفع فها من كل عمل شديد ، وقد يرغب في

ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أبر من كل ميتة وهي أفضل الميتات .

وأعظم عون لولى الأمر ، خاصة فيما يرى ابن تيمية ، ولغيره عامة ، ثلاثة أمور . أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره ، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن . والثانى : الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة . الثالث : الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب .

ولابد من أخذ حقوق الناس لتستقيم العدالة ولابد من القصاص في الجراح والأعراض والدية لتطيب النفوس وترضى .

ويختم ابن تيمية كتابه القيم بحديث عن الشورى، فلم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل إن الله أمر بها نبيه ليتألف قلوب الصحابة وليقتدى به من بعده ، وليستخرج منهم الرأى فيا لم ينزل به الوحى من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك من الأمور . فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة ، وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك فى قوله تعالى : « وما عند الله خير وأبق للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وثما رزقناهم ينفقون» (الشورى : ٣٨/٣٦) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله برضى لـكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وإن

تناصحوا من ولاه الله أمركم ». ويشدد ابن تيمية على رفض الإسلام العلو فى الأرض بالكبر والفساد ، ويرد ذلك إلى مثل فريد وظاهر وهو « فرعون » الذى علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيى نساءهم « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين القصص : ٨٣) .

رحم الله ان تيمية فقد كان عالما مخلصا ، ومجاهدا كريما على نفسه ودينه ، وأنموذجا ممتازا للداعية الإسلامي وللدعوة الإسلامية فكرا وسلوكا وكان خير شاهد على عصره .

the the Total color of the sale of the sale of

years and the state of the stat

will be any to the complete only the skelling and

at the ferrance of many and the milet existing

## نموذج معاصِر: أئنورالجندى .. فى كتابه «العالم الإسلاى والارتعمارالسياسى والاجتماعى والنقانى»

أومن إيمانا كاملا بأن الدعوة الإسلامية في أيامنا الراهنة ؛ يجب أن يصاحبها وعى عميق بمفاهيم الدين الإسلامي وتاريخه ودوره الإنساني ؛ من الطبقة المثقفة خاصة ، ومن بقية الطبقات عموما . . ذلك أن حركة التاريخ في المحيط الإسلامي وانتقال أهله من نير العبودية والاستعار إلى آفاق الحرية والاستقلال يجعل من الضروري اللازم أن تسود الحضارة أو البناء الحضاري الإسلامي معنويا وماديا فوق كل شبر من أرض الدولة الإسلامية الكبيرة .

ولسبب أو لآخر تفشى وهم كبير يوحى بأن الدين الإسلامى لا يستطيع أن يستوعب الحضارة المعاصرة ، ولا يستطيع أن يتمشى مع متطلبات القرن العشرين ، وما يليه من قرون ان كان ثمة حياة أو أحياء . . ولا يجد المرء فى الرد على ذلك سوى أن يتمثل جوهر هذا الدين ويقلبه على وجوهه ؛ فيرى أنه الدين الوحيد الذى أعطى الإنسان الحرية المطلقة فى التحضر والترقى وأعتقه من رقة القيود الكهنوتية والوساطة الدينية ؛ ليعمل بكل قواه فى سبيل المجد والرفعة وليتخذ

من قيمه ومثله طريقا إلى الإنسانية بصورتها المثالية التي يحلمون بها في عصرنا الحديث ، وينادى بها الفلاسفة والمفكرون الغربيون .

بيد أننا للأسف ، وتلك حقيقة علمية - مازلنا متخلفين في ميدان الدعوة الإسلامية ، وليس هذا تحاملاً أو نوعا من تعذيب الذات بل هو الحقيقة توكدها أدنى مقارنة بين طريقتنا نحن المسلمين وطريقة غيرنا من المبشرين في الدعوة والترويج لأفكارهم ومعتقداتهم . ولكن يعزينا في هذا المحال أن الإسلام بطبيعته ينتشر تلقائيا ، ولديه القدرة على النمو الذاتي في أصعب الظروف وأشدها قسوة نظرا ؛ لما يحمله جوهره من رحابة إنسانية تشبع التطلع البشري إلى إقامة علاقة قوية بالخالق جل وعلا .

وللحقيقة والإنصاف لا ننكر أن هناك من رجالات الفكر المسلمين وعلمائه قوماً مخلصين يدأبون على العمل في صمت من أجل الإسلام، دفاعا عنه ودعوة إليه بالقلم الطاهر والعقل الرحب والفهم العلمي الصحيح، ومن هؤلاء القوم الأستاذ أنور الجندي الذي قدم للمكتبة الإسلامية كتابه « العالم الإسلامي والاستعار السياسي والاجتاعي والثقافي والفكري » . . وهو سفر جليل يعتز به كل مسلم في أيامنا الراهنة ، ونعتبره خطوة متقدمة على طريق الدعوة الإسلامية المعاصرة ، نظراً لما يحتويه من تفصيل عظيم وتوضيح كبير لدور المسلمين الذي ظل مجهولا في الحركة التحررية الحديثة ، ومقاومتهم لأعداء الإنسان في كل زمان ومكان .

والأستاذ أنور الجندى طراز معين من المفكرين الإسلاميين له طابعه الحاص فى تناول أحداث التاريخ المختلفة على مستوى الأبطال والزعماء والجماعات . وهو ذو رأى خاص فى الفترات التى مر بها الإسلام والرجال الذين اشتهروا خلالها ، تسانده فى ذلك أدلة و براهين .

ويتناول الكتاب المرحلة التي عاشها العالم الإسلامي منذ عام ١٣٤٠ ميلادية إلى سنة ١٩٤٠ أو بدايات الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي اشتد فيها صراع الاستعار مع المسلمين واستطاع خلالها أن يحرز بعض انتصاراته و يخضع كثيرا من دول العالم الإسلامي إلى سيطرته ويستغلها اقتصاديا وسياسيا ، ويتخدها مر تكزا تتحرك فوقه استراتيجيته العسكرية لتأمين وجوده الحضاري وإمداده بالثروات الطبيعية والبشرية وغيرها .

ولقلة الكتاب المخلصين الذين تعرضوا المعالم الإسلامي؛ فإن الأستاذ أنور الجندى جاء بكتابه هذا ليسد ثغرة كبيرة في محيط الدراسات الإسلامية المعاصرة ؛ وليتخلص من عيوب خطيرة سادت الدراسات الإسلامية كاعتمادها على المصادر الغربية غير المحايدة ، وتأثرها بنظريات الباحثين الغربيين غير المنصفين .. ومن ثم جاء كتاب الأستاذ أنور الجندى ليصحح كثيراً من المفاهيم الحاطئة والمغرضة «التي يدفع بها النفوذ الاستعارى كثيراً من أساليب استدامه وجوده بتدمير وجودنا » (ص ٩) كأسلوب من أساليب استدامه وجوده بتدمير وجودنا » (ص ٩) ويضع المؤلف في حسبانه حقيقة واقعة يعمل على إظهارها للمسلمين ليتفهموها جيداً . يقول الأستاذ الجندى :

« ولاهالم الإسلامى حقيقة واقعة تلعب دوراً أساسيا في سياسة العالم

بين الكتلتين الشرقية والغربية لها ثقلها في ميزان التاريخ والسياسة الدولية والوجود البشرى. ولهذه القوة ميزتان (أولاهما) أنه عامل مؤثر، وما من حدث وقع في العالم كله منذ ظهور الإسلام إلى اليوم إلا كان له به صلة ما (والثاني): أن العالم الإسلامي هو موضع الحساب والتقدير من مختلف سياسات الدول الأوربية الكبرى فلم يكن قط في أي مرحلة من مراحل التاريخ قوة مهملة أو أثرا منكورا.

ويتحدث الأستاذ أنور الجندى في مدخل الكتاب عن صمود الإسلام في وجه الغزوة الإستعارية العاتية ، ويفصح عن مقاومة الإسلام والمسلمين لعوامل الإذابة والانصهار في بوتقة الاستعار . . كما أنه يثير قضية القوميات التي يضمها العالم الإسلامي ويبين أنها ليست معارضة للإخاء الإسلامي وليست ضد مفهوم الإسلام ، وليس الإسلام في مواجهة القوميات ؛ وإنما يتقبل القوميات كعامل قوة ويدفع عنها التعصب والعنصرية ومجعلها مفتوحة للالتقاء مع وحدة الفكر التي تربط القوميات على صعيد الإسلام . (ص 15-10) .

وينقسم الكتاب بعد المدخل إلى ستة أبواب رئيسية . الباب الأول عن الإسلام وعالم اليوم ويتناول ، فيه الإسلام والأمة العربية ، وتركيا ومقاومة الغزو الغربي ، وإيران ، والشيعة ومقاومة النفوذ الأجنبي ، وأفغانستان ومقاومة الاستبداد الاستعارى ، وباكستان ومسلمو الهند ثم أندونيسيا وأرخبيل الملايو وأخيراً . . إفريقيا قارة الإسلام . أما الباب الثانى فيتعرض لحركات الوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية

وقضية الخلافة . . وفى الباب الثالث يتحدث عن الأمة العربية ، وعالم الإسلام فيتحدث عن مصر والدعوات الإقليمية وحركات المقاومة العربية ، وثورة الجزائر والوحدة العربية .

وفى الباب الرابع يتكلم عن حركات الإصلاح فى العالم الإسلامى ممثلا بالدعوات الوهابية والسنوسية والمهدية ، وحركات جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ، والسلفية ، والعلماء الجزائريين ، والمسلمين فى الهند والباكستان والحركات الصوفية ونتائج كل هذه الحركات فى الفكر الإسلامى المعاصر . وفى الباب الحامس حديث عن الثقافة فى العالم الإسلامى متناولا قضايا التعلم والثقافة واللغة العربية فى الهند وباكستان وأندونيسيا وإفريقية . ويعقد الباب السادس للكلام عن الاستعار والتبشير والصهيونية والحركات الهدامة مثل البهائية والقاديانية والماسونية .

ومن خلال الحمسائة صفحة التي ضمها الكتاب في حجمه الكبير تبرز لنا عدة قضايا هامة ركز عليها المؤلف لأنها أغفلت تماما أو شوهت في أذهان الكثير من المسلمين على المستوى العام ، وعلى صعيد مثقفي الإسلام أنفسهم .

ويستأثر الباب الأول والباب الرابع وكذا السادس بأهم هذه القضايا ، . . ونستطيع أن نتابع هذه القضايا على النحو التالى : أولا : حركة المقاومة الإسلامية في تركيا وإيران والهند وأفغانستان .

وهى حركة طمست معالمها لدى المسلمين فى داخل مصر وفى الحارج نتيجة لظروف شى قد يكون مصدرها الاستعار وسواه . وقد أفر د الأستاذ أنور الجندى لهذه الحركات فصولا متعددة يشعر القارئ بعدها باندهاش كبير ويتساءل على الفور : لماذا لم نعرف ذلك من قبل عن إخوتنا المسلمين فى تلك المناطق ؟ لقد كنا نعلم أو نفهم أنهم استسلموا للواقع وابتعدوا عن المنبع اللر للإسلام ، واستسلموا لإرادة الغير من الغزاة وتوابعهم ورضوا بما جاءوا به واطمأنوا إليه ، بيد أننا لم نكن ندرى حقاً أنهم قاوموا وتحركوا رغم شدة القهر والإرهاب وظلوا فى أعماقهم مخلصين لدينهم وقيمه العظيمة .

فى تركيا يعطينا الكاتب تحليلا جيداً ومنصفا لدور السلطان عبد الحميد رحمه الله – فى مقاومة الاستعار والصهيونية والماسونية .

وقد قال « محمد حسنين هيكل » : في عام ١٩٤٩ « لم أشهد قوة الإيمان بالدين في بلد شرقي إسلامي كما شهدته في تركيا ( ( ص ٦٨ ) .

وفى إبران بركز المؤلف على دور الشيعة فى مقاومة النفوذ الأجنبي بزعامة «آية الله الكاشانى » أبرز الزعماء والمعارضين آنئذ « وقد تجلت هذه المقاومة فى مواقف حاسمة :

١ – معركة التنباك . ٢ – مقاومة الغزو البريطانى الفرنسي ٣ – مقاومة الاستبداد . ٤ – حركة تأميم البترول ، (ص ٨٥) . وفى أفغانستان تتمثل المقاومة الإسلامية فى أمرين خطيرين .

(أولا): مقاومة الاستعار الغربي مقاومة حاسمة جبارة اندحرت

فها بريطانيا في ثلاث معارك كبرى امتدت على مدى ثمانين عاما (ثانيا) دحض الحطة التي حمل لواءها (أمان الله) في فرض الحضارة الغربية؛ ومن زعماء المقاومة الإسلامية في أفغانستان (سرادار إقبال على شاه) (١).

أما الهند فقد شهدت حركة تحريرية ومقاومة باسلة قادها المسلمون ضدالاستعار البريطاني والتعصب الهندوسي . وقد أدت هذه الحركة إلى التحرير والاستقلال وإنشاء دولة الباكستان الإسلامية .

و ترى من خلال كتاب الأستاذ أنور الجندى أن « غاندى » لم يكن الا واجهة وضعتها بريطانيا لزعامة الهنادكة ضد المسلمين وانتزاع زعامة الحركة التحريرية منهم ؛ يؤيد ذلك حديثه الذى دار مع اللورد ريدنج . راجع ( ص ١٢٧-١٢٧ ) وأبرز الزعماء المسلمين في الهند وباكستان هو « محمد إقبال » الذى آمن بأن الحضارة الحديثة ليست إلا از دهارا لبعض الجوانب الهامة في الفكر الإسلامي ( ص ١١٩ ) وأصبحت نظريته الشهيرة « توكيد الذات » من أصلح النظريات

<sup>(</sup>۱) في هذا العام ( ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م) توجت حركات الكفاح الإسلامي في أيران وأفغانستان وتركيا بانتصارات باهرة ، حيث أسقط شاه إيران الطاغية على يد الثوار المسلمين بقيادة الإمام آية انه الخمين ، وما زال الشعب الأفغانستاني يقود ثورته الإسلامية ضد نظام الحكم الشيوعي الذي يسيطر علبه الشيوعي محمد تراق ، أما في تركيا، فقد شهدت مدنها حركات عارمة من أجل العودة للاسلام والتخلص من العلمانية نما اضطر الحكومة إلى فرض الأحكام العرفية التي ما زالت قائمة حتى كتابة داما السطور ( رمضان ۹۹ ه - يوليه ۱۹۷۹م ) وإن المسلمين هنالك لمنتصرون بإذن الله .

للتفوق الإسلامى على ما يكابده المسلم المعاصر من تشاؤم وجبرية قاتلة ، وانفصال عن روح التوحيد .

ثانيا: يناقش المؤلف مسألة القومية والدين ويبين دور مصر وفهمها للوحدة العربية؛ فقد حافظت على مكانتها في العالم الإسلامي بحسبانها واجهة وحامية للتراث والفكر الإسلامي وبذلك بعدت عن القومية في مفهومها العنصري الحاد الذي يبلغ مرحلة العقائد أو يحل محلها؛ وبعدت أيضا عن المفهوم العلماني الذي يفصل بين القومية الروحية وبين الدين أو الإسلام نفسه الذي كان دوما دينا وفكرا جامعا.

ويفسر الأستاذ الجندى صلة الإسلام بالقومية العربية في تمثلها لجوانب الدين والدنيا فيقول إن الإسلام ليس ديناً وحسب بل هو حياة متكاملة ومن ثم فقد يترتب عليه أن يكون للمسلم ديناً ومنهج حياة ، وللمسيحي ثقافة قومية ومصدراً ثراً لقومات الفكر والشعور والذوق والحياة .

فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة أى دين بأى قومية (ص ٢٥٧) ويشجب الأستاذ أنور الجندى كل محاولات الإقليمية الضيقة لبعث الفرعونية والفينيقية . والبربرية . . ويشجب أيضا ما أورده المرحوم «ساطع الحصرى» في مفهومه للقومية ويعتبره غير متحر للحقيقة ؛ وليس متمثلا مفهوم الفكر الإسلامي في شموله وتكامله .

ثالثا: يرد الأستاذ الجندى اعتبار الحركة الوهابية من حيث جوهرها ومضمونها ، ويرى أن النفوذ الأجنبي غض من اسمها الحقيقي وأطلق عليها اسم الوهابية وأشاع هذه التسمية وأدخلها معاجمه الحديثة، وقدأخطأ

عمدا حين وصفها بأنها مذهب جديد في الإسلام ( ص ٢٦٩) ويناقش الأستاذ أبرز معطياتها في عملين كبيرين أولهما « أنها فتحت باب الاجتهاد في الفروع بعد أن ظل مغلقا منذ سقوط بغداد سنة ٢٥٩ه » و ثانيهما : «ضرورة القيام بو اجب الجهاد و إحياء هذه الفريضة التي أصابها الوهن ، وأنها لقيام بو اجب كانت ثورة عارمة على الاستبداد والضعف و الانحلال الذي آل إليه حال العالم الإسلامي ، وكانت كذلك أول حركة تحريرية عربية إسلامية . ( ص ٧٠) .

ويرصد الكاتب في نهاية الباب الرابع النتائج التي حققها دعوات المصلحين في نقاط أبرزها : محاربة التقليد ، والدعوة إلى الإسلام الحقيقي ، وتطهيره من الشوائب ومناهضة الاستبداد ، ورفع لواء الانبعاث الإسلامي من القرآن .

رابعا: في تأريخه للحركات الهدامة وعرض مشكلة الثقافة؛ ركز المؤلف على التبشير والماسونية. وللأستاذ الجندى كتاب مستقل في التبشير وحركته عبر التاريخ. إنه هنا يعطينا أمثلة ونماذج لمدى الاهتمام الكبير الذي يوليه الكاثوليك في الغرب لعملية التبشير – وما أحرانا نحن المسلمين أن نعتبر ونتأسى بما يفعله الغربيون من أجل الدعوة ، ومن ثم تكون حركتنا وانطلاقنا أكبر وأفضل من ذي قبل . وأثبت هنا قصة رواها الأستاذ الجندي في كتابه حول هذه المسألة يقول:

« أما معاهدة تاليران التي عقدت بين الفاتيكان والدولة الإيطالية فقد حققت أن يستولى الفاتيكان بمقتضاها من الحكومة الإيطالية على

( ٧٥٠ مليون ليرة إيطالية كتعويض عن حقوقها المالية التي توقف منذ عام ١٨٧١ م عندما وقع الحلاف بينهما وكذلك على ربح قد خسة في المائة لقرض إسمى قدره ثلاثة مليارات ليرة تصدره الحكوم الإيطالية ) . . . وقد بلغ من أهمية هذه المعاهدة أن وصفها الأمشكيب أرسلان بأنها من أعظم الحوادث التاريخية في هذا العصر وقد استتبع ذلك أن أعلن الفاتيكان عن إنشاء معهد خاص لدرا الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية وذلك حتى يمكن المبشرين مهاجمة الإسلام في بلاده ( ص ٤٥٢ ) .

ويعتبر الأستاذ الجندى حركة ( الماسونية ) طليعة الحركة اليهودية والصهيونية ؛ وتحدث عن دورها فى تقويضالدولة العثمانية وإسقاط الحلافة وخلع السلطان عبد الحميد وتشويه صورته لدى المسلمين

وبعد عرض أهم قضايا الكتاب الذى نعده سفرا جليلا فإننا نقدم لمن يهتمون بالدعوة الإسلامية فى كل مكان تذكارا طيبا ونافذة مفتوحة على أخطر القضايا المعاصرة فى تاريخ الفكر الإسلامى الحديث.

بيد أن انا عدة ملاحظات نوجزها فما يلي :

١ - نسى المؤلف أن يتعرض لحال المسلمين فى الفلبين والصين والأميريكيتين ويوضح موقفهم بطريقة شاملة . ونعتقد أن هناك عدداً لا بأس به من المسلمين يعيشون فى هذه المناطق ويعانون القهر والحصار؛ وينبغى أن نتعرف عليهم ونحاول الاتصال بهم حضاريا .
وفى الصين وحدها أكثر من ٤٠ مليونا من المسلمين .

٢ - للأستاذ الجندى آراؤه الحاصة في عديد من المفكرين الذين تعرضوا للإسلام . ونحن لا ننكر عليه آراءه ونظراته ، بيد أننا نود أن نقول إن هؤلاء لهم دورهم الذي لا يمكن التغاضي عنه ، حتى من الناحية السلبية فإننا نستطيع القول إنهم أثاروا نزعة البحث والاجتهاد و دراسة الماضي البعيد والحاضر القريب لدى غيرهم من علماء وباحثى الإسلام .

٣ - فى كثير من مواقع الكتاب يحدث تكرار ، وأعتقد أنه بجدر بأستاذنا الجندى أن يحاول التخلص من ذلك لأنه يشكل عبئا على الكتاب خاصة فى الكلام عن الاستعار بوجه عام .

٤ - تنظيم الكتاب وتبويبه يحتاجان إلى جهد كبير لتلتم الأوصال المتشابهة .

٥ – الأخطاء المطبعية : – أكاد أصرخ منها – وقد حاولت أن أصحح كثيرا منها ولكنى تعبت فلا تكاد تخلو صفحة واحدة من ذلك ؛ ولقد تحدثت إليه شخصيا في أمر هذه الأخطاء ولكنه بدا لي مستسلما لهذا الأمرالذي شاع في أكثر من كتاب قيم له ، متعللا بضيق الوقت وعدم التفرغ لمراجعة المطبعة (١) .

٣ - ثبت المراجع فى ثنايا الكتاب غير مستقر تماما . ونتمنى
 أن يكون المستقبل أفضل لتلافى مثل هذه الهنات .

و نأمل أن يطلع علينا الأستاذ الجندى بكتابه الجديد حول العالم الإسلامى فى الفترة الراهنة والتي تبدأ بالحرب العالمية الثانية .

<sup>(</sup>١) بهذه المناسبة أو د أن أشيد بالكتب الكثيرة التي صدرت له في الأعوام الأخيرة عن«دار الاعتصام » حيث جاءت في ثوب جميل وخال من الأخطاء .

## ... ونموذج معاصرأيضًا: وَحيدالدين خان ..الداعية والنموذج

يعتبر المفكر الهندى « وحيد الدين خان » من أبر ز الدعاة الإسلاميين على النطاق العالمي في الفترة الراهنة ، إذ أنه يقوم بجهد كبير . . رائع ومستنير في سبيل الدعوة الإسلامية محتسبا هذا الجهد لدى الحق تبارك وتعالى . ومتقربا إليه في تواضع شديد وأدب جم ، محاولا أن يكون ما قدمه مقبولا قبولا حسنا وطيبا .

وهو يختلف عن كثير من الدعاة المعاصرين في ميدان الفكر الإسلام الإسلام . فهو واسع الاطلاع على نتاج الفكر المعادى للإسلام والمسلمين سواء في العالم الغربي أو المعسكر الشيوعي أو دنيا الوثنية المعاصرة . كما أنه دائب اللقاء مع الجماهير المسلمة على امتداد الساحة الإسلامية في الهند والباكستان من خلال مجلته الفكرية ( الجمعية الإسلامية ) ، وتصدر بالإنجليزية .

وإذا كانت لغته الإنجليزية التي يكتب بها تقف حائلا بيننا كعرب وبين نتاجه ، فإننا نشكر الظروف والأشخاص الذين هيأوا لنا في السنوات الأخرة فرصة الاطلاع على كتبه مترجمة سواء في بيروت

أو القاهرة . ونود أن نوجه الشكر مرة ثانية إلى نجله « ظفر الإسلام خان » الذى قام بترجمة أهم كتبه « الإسلام يتحدى » و « حكمة الدين » وغيرهما .

وقد ظهر لهذا المفكر الإسلامي الممتاز مجموعة من الكتب الإسلامية ، تعد من أرقي الكتب التي صدرت عن الإسلام في أيامنا الراهنة ، ولعل كثيرا من القراء يذكرون كتابه الشهير الذي ألحنا إليه منذ قليل أعنى « الإسلام يتحدى » ومن بعده « الدين في مواجهة العلم » تم كتابه « حكمة الدين » ورسالته « نحو بعث إسلامي » ، ورسالته عن الإيمان والحركة الإيمانية . وقد أعلنت دار المختار الإسلامي بالقاهرة منذ فترة غير قصيرة ، عن عزمها على طبع مجموعة أخرى من كتب هذا المفكر تحمل العناوين الآتية :

« المسلمون بين الماضى والحاضر – الماركسية التي رفضها التاريخ – الاشتراكية – الاشتراكية والإسلام – الليبرالية في العالم الإسلامي » . و نرجو لدار المختار الإسلامي أن تحقق ماعزمت عليه ، كما نرجومن الدولة أن تذلل الصعاب التي تواجه حركة النشر الإسلامي في مصرنا العزيزة من أزمة الورق وغلاء الأحبار وارتفاع أسعار التكلفة الطباعية على وجه العموم .

\_ + \_

من خلال كتب ورسائل « وحيد الدين خان » التي استطعنا الاطلاع عليها، اتضح لنا أن هذا الكاتب الداعية يعتمد في كل مايصدر عنه على

«موضوعية علمية » افتقدتها الدعوة الإسلامية طويلا ، وهذه الموضوعية تسقط من حسامها بالضرورة كل الانفعالات والتشنجات والحطابة الجوفاء والإنشاء والكلام الجاف وتناول القشور دون اللباب ، وقد اقتضت هذه الموضوعية العلمية أن يكون الكاتب مثقفا ثقافة إسلامية واعية وجيدة ، ومهتم اهتماما بالغا بتتبع ما يثار حول الفكر الإسلامي في كل أنحاء الأرض وما يرتبط مهذا الفكر من ظواهر اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ودينية وغيرها . . وقد أهله اغيى وحيد خان ـ ذلك لتناول قضايا الإسلام عن طريق المقارنة والمثال مما أعطى للكتابة التي يطالعنا مها بعدا هائلا ومؤثرا وعميقا ،

وقد أكمل هذه الموضوعية العلمية بأن نظر إلى ما يجرى داخل العالم الإسلامي : حياة المسلمين وواقعهم ، نظام الدعوة الإسلامية ، طريقة الدعاة – ثم انتقد السلبيات القائمة محاولا أن يبرز تصوره المدعوم بالتجارب عن مستقبل الإسلام والمسلمين ، والدعوة والقائمين علما .

فضلا عن هذا ، فإن فهمه المتقدم للقرآن الكريم والسنة النبوية جعله يرفض التفسير الجزئى أو المحدود الذي يعتمد بعض النصوص دون بعضها الآخر؛ مما يوقع أصحاب هذا التفسير في العجز والقصور.

إنه بلا ريب متأثر فى منهجه من أجل الدعوة الإسلامية بالنماذج الطيبة والمشرقة التى ظهرت على مدى التاريخ الإسلامى الحافل ، وأثرت فيه تأثيرا قوياً وواضحا وعظيما ، وهم النماذج الوضاءة من

السلف الصالح ، العطر السيرة ، الناصع التاريخ . . وقد لاحظنا اهتمام « وحيد الدين خان » ببعض هؤلاء اهتماما واضحا مثل : ابن تيمية – ابن قيم الجوزية – الإمام الغزالى – ولى الله الدهلوى ، وقد قاده هذا الاهتمام إلى نوع من المحبة لهم لا يخفى ، يدل عليها اقتباسه منهم وائتناسه بآرائهم . . وحقاً لقد كان هؤلاء الأئمة من الذين أثروا تأثيرا بالغا فى تاريخ الإسلام والدعوة الإسلامية بعلمهم الغزير ، وفكرهم الرحيب . وقدوتهم الحسنة .

أما الفكر الأجنبي المعادى للإسلام والمسلمين ، فإن « وحيد الدين خان » قد قرأ كثيرا من هذا الفكر ، وهضمه هضها جيداً ، محاولا أن يرى الدوافع إلى بلورة هذا الفكر والتعرف على اتجاهاته ، ثم الخروج منه بنتيجة صادقة ، توضح أسسه ومقدماته . . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما نراه في كتابه « الدين في مواجهة العلم » . لقد ناقش أفكار عديد من الكتاب والفلاسفة الأجانب المشهورين أمثال : برتر اند رسل ، وكاريل ، وأينشتاين . وغيرهم واستطاع عنهج إسلامي أن يدحض أفكارهم ونظرياتهم ؛ ويضع يده على نقاط الضعف في تلك يدحض أفكار وهذه النظريات .

## - 4 -

إنطلاقا من هذا المنهج يقدم « وحيد الدين خان » كتابه – حكمة الدين – ويركز أساسا على ما يمكن تسميته بمناقشة داخلية للمنهج الدعائى فى الإسلام ، أو أساليب الدعوة الإسلامية مبينا سهاحة الدين ، وعطائه الثرى ، مسترسلا إلى التعمق والبحث عن جوهر الدين .

إنه يعنى بالدين هنا . . الإسلام . إذ لا دين سواه فى العالم بعد مبعد الصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه «إن الدين عند الله الإسلام ( آل عمر ان : ١٩ ) .

وقد حاول أن يجيب على سؤال حيوى هام: ما هي العلاقة الحسانب النفسي للدين والجانب الحارجي ؟ يرى أنه بسبب الحق الطويلة التي مرت بالمسلمين بين مد وجزر وحكم واستعباد قد وقف في إفراط وتفريط في نظرتنا تجاه الدين ، فبعض الناس يعطون الأسلام المجانب الروحي أو النفسي من الإسلام ، بينما البعض يميل إلى جالحارجي . إن الميل إلى وجهة النظر الأولى يذهب بأصحابه إلى تصو ديني حيث لا يميز الإسلام شي من الأديان الروحانية الأخرى . وعالنقيض من ذلك تطرف البعض الآخر فأعدوا في تفسير هم للدين خارس سياسية حتى يبدو للإنسان أن الإسلام نظام سياسي مثل سائر النف السياسية الأخرى .

وفى هذه الحالة من الإفراط والتفريط فى تصور الجانبين الروحي والسياسى – من الإسلام بجب علينا أن نبحث عن التفسير الصحب والمتزن للدين حتى لا نقع فى محظور هو تحريف الدين وحتى يحتفط الإسلام بجوهره وأصالته « ص ٥ – المقدمة » .

والبحث عن تفسير صحيح للدين بجب أن يعتمد كل عناصر الدي لأن التركيز على عنصر بذاته هو تأكيد دعائى ، وتأكيد وقتى سوف يذهب ببقية العناصر جميعا ، ومن ثم فإن التفسير الحاطئ سيقود حما وبالضرورة إلى عمل خاطى " يضربالإسلام أكثر مما يفيده ، وقد رأى « وحيد الدين خان » أن التركيز على عنصر معين « أمر لابد مته ، لأنه لا يمكن خلق الحركة والنشاط الثورى بين الحماهير بدون استخدام ذلك الأسلوب . ولكن حين تتقمص قضية المعاش الهامة صورة الماركسية ، بسبب ذلك التأكيد ، وحين يخرج « حزب الحدام الإلهين» من بطن الروح العسكرية فإن الأمر لا يكون أكثر من تفسير خاطئ لدافع حقيقى ، وعلى هذا الأساس نفسه نقر ر بطلان ذلك التفسير . « ص ١٣ » .

ويرد وحيد الدين خان على من يرون فى الإسلام دينا وسياسة ، ووجوب الكفاح لإحياء جانب السياسة وإقامة الحكومة الإلهية ، فيرى أن البرنامج السياسي للمسلمين ليس قضية العقيدة فى حقيقته ، بل هو رهن الظروف والأحوال ، لأن السياسة – ليست لعبة من طرف واحد . بل هي لعبة مز دوجة ، وبجب ألا تنزل الجماعة إلى الساحة إلا حين تثتى في أنها أصبحت قادرة على معاملة الأطراف القوية ، أما النزول إلى الساحة قبل هذه المرحلة فهو مرادف للانتحار لاغير (١). وهو ماحدث مع تلك الأحزاب والحركات السياسية العزيزة

<sup>(</sup>١) أثارت هذه النقطة خلافات حادة داخل الحركة الإسلامية ، ويبدو أن هذا الحلاف لا محل له الآن بعد التطورات الأخيرة في كل من إيران وأفغائستان.. فلمحل بلد ظروفه التي ينبغي على الدعاة أن يفهموها ، ويتعساملوا بما يناسبها ويناسب دعوم م .

علينا . لقد رأى رجالها أن الاكتفاء بشيء دون السياسة بمثابة خيانة لرسالتهم ولذلك قفزوا إلى نهر السياسة بدون تدريب كاف ، وبدون مراس ضرورى . فحقت عليهم سنة الطبيعة ، وأصبحوا ضحايا زوابع السياسة . . « ص ١٤ » .

إن الأستاذ وحيد الدين خان يرى فى الوجود الإنسانى أكبر مثال ثموذجى لفهم الربط الجامع بين مختلف عناصر الدين . ودين الله جامع لعنصرين هما : الروح والجسد ، ولكن الجسد الذى لابد منه للوجود الإنسانى ، ليس بديلا للأصل المطلوب وهو الروح .

إن عقولنا ليست واضحة ، بالرغم من أن دين الله واضح تمام الوضوح ، فيمكن تقديم مئات من التفسيرات لدين الله ، وكل تفسير منها يكفى لضلال مئات الألوف من البشر ، وأساس هذا يكمن فى اختلاف النظرة أو الزاوية التى ينظر منها المشاهد أو المفسر . ولقد وقع كثير من المفسرين فى أخطاء لأنهم لم يهتموا إلا بنوع معين من الآيات أما الأجزاء الأخرى من كتاب الله فتظل جزءاً من إيمانهم ولكنها ، لا تكون أبداً جزءاً من عقولهم وبرامجهم ، فيغلب على تفسيرهم الطابع الذاتي أوالشخصى . وهنا يطرأ سؤال : كيف يهتدى الإنسان إلى حكمة الدين ؟ أو بمعنى آخر كيف يعرف أنه ظفر بالدين ؟

إن الشروط العملية التي يضعها الإسلام هي خير مقياس لتحديد ما إذا كنت مساما أو من غير المامين . وأهم هذه الشروط كما يعرضها وحيد الدين :

- (۱) یجب أن یلبسك إیمانك بلباس التقوی (یا بنی آدم قد أنزلنا علیكم لباساً یواری سوءاتكم وریشاً ، ولباس التقوی ذلك خبر ، ذلك من آیات الله لعلهم یذكرون .یا بنی آدم لا یفتننكم الشیطان كما أخرج أبویكم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لبریهما سوءاتهما ، إنه براكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم . إنا جعلنا الشیاطین أولیاء للذین لا یومنون ) . الأعراف : ۲۲ – ۲۷ .
- (ب) أن الشهادة الأخرى على تمتعك بنعمة الله أن يصلك (رزق الله) وهذا هو الرزق الذي وجده نبي العصر لدى مريم عليها السلام ، فسألها (يا مريم أنى لك هذا ؟) فردت عليه قائلة (هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 

  The عمران : ٣٧ .

وذلك لأن الله لم يجعل إنعامه مو جلابل جعله معجلا. وهو مقدمة للنعيم الأخروى ، وقبس من عطر الجنة يجده المؤمن في قلبه و وجدانه «ويدخلهم الجنة عرفها لهم »محمد: ٦ ( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً) البقرة: ٢٥.

(ج) ألا تصاب حياتك بالجمود والتعطيل والانجطاط ( الذين اهتدوا زادهم هدى ) محمد : ١٧ .

- 8 -

والمفهوم الحقيقي للعبادة هو الخضوع والتسليم التام لله تعالى . وهذا التسليم لهدرجتان : أولاهما أن تبدأ جوارح الإنسان وأعماله الحارجية تعيش حياة الطاعة الكاملة لله في كل المحالات . وثانيتهما :

أن يسلم قلبه لله ، وينضم في عالمه الداخلي إلى ملكوت الله ، و يمكن فهم هاتين الدرجتين للعبادة في قوله تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الهحشاء والمذكر ولذكر الله اكبر) العنكبوت: ٥٤. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (.. اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) و يمكن فهرسة مقتضيات الدين دنيويا في العناوين الرئيسية التالية: القيام المعاشى «أموالكم التي جعل الله لكم قياما » (النساء: ٥) الحصول على القوة المرهبة (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد وكم ) (الأنفال: ٢٠) ، التمكن في الأرض ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون في شيئاً )النور: ٥٥.

إن الهدف الحقيق للمسلم في دنياه لأجل الفوز في أخراه هو المجاهده للحصول على الصلة القلبية والروحانية مع ربه ، وهو الشي الذي .. اصطلح له القرآن الكريم كلمات : الذكر والشكر والخشية والإنابة ، والإخبات ، والتفرغ وغيرها . والذي وجد ربه في دنياه سوف يحده في أخراه والذي حرم من لقاء ربه في دنياه سيظل محروما منه في الآخرة . لابد إذن من السير قدما إلى الأمام وتكوين علاقة مباشرة مع الله (يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعاكم

تتقون) البقرة : ٢١ ومقتضيات هذه العبادة كما يتصورها وحيد خان ــ أربعة :

- (۱) الطاعة (الفردية والجماعية): (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً) (الأحزاب: ٣٦) وتكون الطاعة الجماعية عندما يكون أهل الإيمان قد تمكنوا من إقامة نظام سياسي بينهم وأصبحوا قادرين على إدارة الشئون السياسية وتنفيذ الأحكام الاجتماعية بأنفسهم . . وقد كانت قائمة في المجتمع الإسلامي في يوم ما .
- (ب) الشهادة : (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ( النساء : ١٦٥ )
- (ج) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على المستوى الفردى والاجتماعي أيضا . .

# الدين النصيحة (وتواصوا بالحق) ( العصر ٣٠).

(د) نصرة الدين: وتعنى إعلاء كلمة الله. يقول العزبن عبد السلام «قد أمرنا الله بالجهاد وفي نصرة دينه ، إلا أن سلاح العالم علمه ولسانه ، كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه ، فكما لا يجوز للملوك إنماد سيوفهم عن المدلحدين والمشركين ، لا يجوز للعلماء إنماد ألسنهم عن الزائفين والمبتدعين ».

إن بداية عملنا هو التمسك بأصل الدين وهو ما فعله الأنبياء ، ثم تصل إلى بقية أجزاء الدين طبقا للأحوال ، كما فعل الأنبياء أيضا حين أتيحت لهم الظروف الملائمة .

\_ 0 \_

والحق أن نظرة « وحيد الدين خان » الموضوعية تفسح لنفسها مكانا عظيا داخل الفكر العاقل الذي برى المصلحة بعين شاملة وواعية ، وليست جزئية وانفعالية : فقد خسر المسلمون كثيراً من الجهود حين واجهوا القوى الشرسة ، وهم في حالة من الضعف والوهن لا تصمد أمام أتفه هزة من هزات السياسة وزوابعها .. وعلينا أن نعي جيداً أن الكثير من الجماعات التي تبددت في داخل هذا الإطار ، كان بجب أن يظل أفرادها بيننا بمارسون حياتهم الإسلامية المنتجة مضيفين بها قوة إلى قوة حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا . .

إن وحيد الدين خان داعية من الطراز المستنبر حين ينظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين بالدرجة الأولى، وقبل ذلك يفهم الإسلام فهما عميقا وجيداً ، وليس سطحيا ورديئا ، وهكذا تكون الدعوة ، ويكون الدعاة حتى لو اختلفنا معه في بعض القضايا . .

0 0

# قضية خطيرة شغلت الدعاة مأساة اسمها .. الرقص الشرقى إل

نشرت الصحف من وقت قصير خبرا مؤداه أن الحكومة قد منعت ما يسمى ، بالرقص الشرق من تليفزيون جمهورية مصر العربية . والحق أن هذا الحبر – لو صح – يشكل فى حد ذاته علامة هامة على طريق مسير تنا التربوية والاجتماعية فضلا عن المسيرة الروحية لشعوب ارتضت الإسلام بقيمه السمحة ومثله المضيئة . فقد ظل هذا اللون الذى انتسب إلى الفنون بالفرض والإكراه بمثل نوعا من التشويه فى معالم المحتمع الإسلامي وملامحه ، ولست أدرى من الذي وضعه هكذا بين فنوننا المختلفة وأطلق على من يقمن به لقب « الفنانات » الهوز أردنا أن ندقق النظر جيداً في ماهية هذا الفن « المصطنع » وفيمن يقمن به لبدت لنا أشياء كثيرة تؤثر بالسلب دوما في مسيرة المحتمع وحركته التاريخية .

فهو (أولا) يقلل من كرامة «المرأة » كإنسانة بصورة عامة ، وكمسلمة بصفة خاصة . فالمرأة عندما تمهن هذا النوع من السلوك فإنها تعرض نفسها بضاعة مزجاة أمام عيون شرهة تتطلع للحسد الذي يتلوى عاريا ويؤدى حركات لا تعبر عن شي اللهم إلا إثارة المتفرج وابتزاز غريزته وشحن باطنه للتحرك نحو الهاوية .

وبالنسبة للمرأة التي تنتمي إلى عقيدة المسلمين فهي مخالفة «مخالفة » صريحة لهذه العقيدة وخارجه على مبادئها ، ومتخلية عن قيم أصيلة جاء بها الإسلام تكريما للمرأة وإنقاذا لها من العبودية والاستغلال الجاهلي ، وفي الآية الكريمة من سورة الأحزاب يقول الحق تبارك و تعالى : (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك و نساء المؤمنين الحق تبارك و تعالى : (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ، وكان يدنين عليهن من جلابيبهن ، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ، وكان والساطة ، والصراحة ، لاتخفي إلا على من أغلق قلبه وضل بالغباء والمكارة .

ولا أظن منصفا يتجاهل مغزى أن تتحفظ المرأة وتحمى كرامتها من الامتهان ، والاستغلال. وهو (ثانيا) أى ما يسمى (الرقص الشرقى) يمثل نوعا من اللهو الرخيص الذى يستقطب إليه كل الشواذ والمنحرفين والمدمنين والذين يهربون من سطوة المجتمع بؤسا وهوانا فضلا عن البرآء والغريرين ، ويتحول فى الملاهى والكباريهات – خاصة – إلى نوع من البغاء العلنى ، وملفات الشرطة حافلة بكثير من المآسى والقضايا التى تحرر باستمرار حول هذا الموضوع .

ولا أشك في أن علماء الاجتماع والإنسانيات ومعهم رجال البحث الآخرين يذكرون أبداً دور الراقصات أو من يسمون كذلك في جرائم كثيرة وشنيعة بعثن على ارتكامها أوشاركن فيها . ( ثالثا ) يعطى هذا الرقص للآخرين وعلى مستوى العالم صورة غير حقيقية عن كفاح هذا الوطن ومسرته ومقاومته للمحنة القائمة .

ويقال أحياناً إن هذا اللون من الرقص يدر على الوطن عملة صعبة مما يدفعه السائحون وينفقونه في بلادنا على المتعة والنزهة ، بيد أننا لو تعمقنا وراء الحقيقة لرأينا أن ما يجلبه هذا الرقص يدخل إلى جيوب أصحاب الملاهي والساقطات ولا يدخل إلى جيب مصر الطيبة إلاثمن التذكرة التي يدفعها السائح لطائرة مصرية تحمله من بلده وتعيده إليها . ويقال مثلا إن السائح بحسب هذا الرقص معلما من معالم بلادنا ويأتى من أجله ، وهذا القول فضلا عن أنه إساءة لنا كمصريين مسلمين ويصورنا بصورة قوم منحلين كل همهم يتركز في الجنس ؛ فإننا فقول بأن مصر القديمة حافلة بالآثار الشامخة ، ومصر الحديثة لها معالم طيبة تتمثل في شمسها الرائعة وجوها اللطيف وأبنيها الحديثة القائمة وفوق ذلك فهناك الرجال الواقفون ليلا ونهارا يصارعون الهزيمة على ضفة القناة (١) وانتظارا للحظة المخاض الرهيب والميلاد العظيم ، وكل مايقال عن العملة الصعبة فإننا نرد عليه بعبارة بسيطة واضحة (أننا نستطيع أن نملك الكثير من العملات الصعبة بسهولة ولدكننا لا نستطيع أن

وهناك من الوقائع التاريخية ما يثبت بالدليل القاطع أن الإسلام والمجتمع الإسلامي قد انتصراً وحققاً حضارة عظيمة دون رقص شرقي أو غربي ، وأنهما أعطيا الزمان شحنة فياضة من عبق حضاري خالد ينتشر على مر الأيام والسنين .

<sup>(</sup>١) واضح أن هذا الكلام كان قبيل عبور قواتنا السلحة إلى الضفة الشرقية في الماشر من رمضان ١٣٩٣ه.

وقد يقال أيضاً أن « الرقص الشرقى » نوع من « الترويح النفسى » عن النفس المصرية التى امتلأت هما ونكدا نتيجة معايشتها للواقع الراهن .. ونستطيع أن نقول بأن الواجب يحتم علينا أن نروح عن أنفسنا بطريقة راقية وبفن سام، وألا نروح عن ذاتنا بالاستغلال المحرم لمشاهدة أجسام عارية تتلوى ، والامتهان القذر لآدمية مخلوقة بشرية . وقد كان المسلمون يروحون عن أنفسهم إذا اغتموا أو اهتموا بالصلاة روحوا عن أنفسكم بالصلاة ) . إننا نحتاج إلى اليقين ويجب أن نطلبه بالدرجة الأولى في قيمنا ومثلنا الإسلامية ، وهناك الوان أخرى من الفنون الراقية والجميلة نستطيع أن نستمتع بها ونستشعر لذتها لأنها تصب في اناء واحد هو اناء المعرفة والسمو الروحي .

لقد بلغ من الوقاحة أن تطلب إحداهن فى حلقة تليفزيونية انشاء معهد لتعليم الرقص الشرقى تتولاه الدولة وتشرف عليه! ماذا نقول إزاء هذا الطلب؟ هل يمكن أن يحدث هذا فى مصر الطببة؟ هل يمكن أن تعطى مثل هذه الوقاحة اهتماما بينما الرجال الصابرون يقفون هنالك على جبهة تمتد بطول قناة السويس وبعرض مصر وطولها ينتظرون لحظة الحلاص والحياة؟

ومهما يكن من شيء: فإن هذه المأساة التي تسمى بالرقص الشرقى، جديرة بأن تجدرأياً عاماً يعضد الدعاة ويدعم موقفهم لتخليص الوطن من آثارها ومضاعفاتها ؛ فهي وباء، وهي شر، وهي محنة، ويجب أن نحمي وطننا من كل محنة وكل شر وكل وباء..

ثم لانملك إلا أن نقول بان المجتمع الإسلامي جدير بأن يهتم اهتماما كبيرا بقيمه النابعة من جوهر الدين لتكوين الإنسان الصالح ، والإنسان الطموح إلى تخطى اليأس والهزيمة والتخلف . . الإنسان التي ذو الخلق ، ويكفى النبي العظيم « محمد » صلى الله عليه وسلم شرفا وفخرا أن خاطبه ربه سبحانه ( وإنك لعمل محلق عظيم ) (القلم : ٤) .

# فى الإسلام وقضايا العصر «مفاهيم وحقائق»

- 1 -

ليس من المصادفة أن نسمع أو نقرأ عن هجوم يشنه البعض على الإسلام ومبادئه من آونة لأخرى ، بدعوى التحرر والتحضر والتقدم وما إليها من الدعاوى، مخلصة الظاهر خبيثة الباطن، يغلفها الحقد في كثير من الأحيان. وليس من المصادفة كذلك أن نجد من بين من يتشدقون بهذه الدعاوى بعض من أهلنا وذوينا يحسبهم الجاهل مسلمين حقاً وصدقا.

ولو نظرنا بعمق إلى حقيقة ما يواجهه الإسلام وما يجرى ضده في الخفاء ؛ لما استغربنا أن يواجهنا في الآونة الاخيرة من يقول بأن الدين عقبة في سبيل الثورة الفكرية والحضارية التي يجب أن تقوم مها أمتنا العربية (١).

ولما استغربنا أيضا اقحام بعض القضايا العلمية والإجماعية للتدليل على قصر النظرة الإسلامية في معالجة هذه القضايا .. بينا الإسلام قد

<sup>(</sup>١) جاء ذلك في دراسة للدكتور محمد النويهسي في عدد مايو ١٩٧٠ من مجلة «الآداب» البيروتية ،

أوفاها حقها من التقنين والتشريع (١)، ووضع لهما أحكاما في صالح الفرد والمجتمع دون ظلم لواحد منهما . « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة »(٢) .

ولعل كل هذه المحاولات غير المستغربة تهدف إلى شي واحد شغل بال الكثيرين من الخبثاء وهو فصل الدين عن الدولة لتحقيق ما يسمى « بالعلمانية » وترويج ما يروقهم من مذاهب وعقائد لا تتفق مع الواقع المعاصر للشعوب العربية والإسلامية .

ومن ثم فإننا نستطيع أن نشم عبر هذه المحاولات رائحة حرب خفية غير معلنة يقودها البعض من وراء ستار ، ويدفع إليها آخرون حسنت نواياهم أحيانا وخبثت في معظم الأحيان .

ونعتقد أن الحرب على الإسلام نتاج لمجموعة من العوامل والأسباب نشأت منذ فجر الإسلام وتأصلت فى أرض خبيثة وامتدت لتمكن شجيرتها من النمو والبقاء حتى عصرنا ومابعده من العصور فى محاولة فاشلة لاطفاء المشكاة الإلهية وإظلام العالم الإنساني ، وإغراقه فى الرزايا والدنايا ، (ويأبى الله إلاأن يتم نوره ولوكره الكافرون »(٣) ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون )(١).

<sup>(</sup>١) مثل قضايا المرأة والميراث والقضاء وبعض العبادات . . وقد تناولتها الدراسة المذكورة في الهـامش السابق .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٧ في سورة الأنبيساء .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٢ في سورة التوبة .

<sup>(</sup> ٤ ) الآية ٨ من سورة الصف .

ونستطيع أن نشير هناإلى أهم هذه الأسباب منذ نشأة الإسلام حتى يومنا. أولا: الحقد اليهودى المتأصل فى نفوس اليهود منذ ظهر الإسلام كقوة تشجب الاستغلال وتسوى بين جميع البشر وتفاضل بينهم على أساس من تقوى الله وطاعته والإخلاص له . وقد رأى اليهود فيه خطرا حقيقيا على سلوكهم الاقتصادى والاجتماعى والفكرى ، وهو سلوك يكتسبون منه وبه القدرة على استغلال الآخرين والسيطرة عليهم ماديا وعقليا لحدمة مصالحهم الحاصة دون اعتبار لحقيقة الشريعة الموسوية الأصيلة .

ثانيا: التعصب الصلبي المتغلغل في نفوس الأوربين المسيحيين، وهو تعصب أرضعته الكنيسة للإنسان الأوربي من خلال وصايتها عليه منذ مولده حتى وفاته. وقد وجدت الصليبية في الإسلام خطراً عليها حيث رفض هذه الوصاية البشرية على البشر، ويعامل الإنسان على أساس المسئولية الكاملة والمباشرة أمام الله سبحانه، ولم يحاول أن مجعل بينه وبين خالقه وساطة، لأنه عملك الحق في الاتصال المباشر بربة.

« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ، أجيب دعوة الداعى إذا دعان »(١) .

وبذلك فان من حق الإنسان المسلم أن يتمتع بالاتصال المباشر بينه وبين ربه فلا تقيده اغلال البابوية ، ولا تقعده قيود الاعتراف أو الوساطة من الكنيسة أو غيرها . . وقد انطلق المتعصبون يساندهم رجال الدين الضالعون في مساندة الاستبداد والحكام الظلمة إلى شن حروبهم الصليبية والاستعارية ضد الإسلام والمسلمين ، أملا في سحق الشعوب الإسلامية والقضاء على روح الإسلام وتصفية موقع الحطر

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨٦ في سورة البقرة .

عليهم ؛ وليتمكنوا من استغلال العالم اقتصاديا ويحققوا استراتيجية عسكرية تحمى هذا الاستغلال ، فضلا عن نشر دعاواهم وعقائدهم .

ثالثا: الشيوعية كحركة تمرد نشأت عن الكبت السياسي والإرهاب الديني الذي مارسته الكنيسة في مساندة القياصرة ضد الجاهير. وقد قامت الشيوعية أساسا على رفض الدين والروح، والإيمان بالمادة، فكفرت بالكاثوليكية وغيرها من المذاهب الدينية، كما اعتبرت الشيوعية الأديان « أفيونا للشعوب » تسبب لها التخلف وتخضعها للظلم والاستبداد (۱). ومن هذا المنطلق تهاجم الشيوعية الإسلام، وتهاجمه بصفة خاصة لأنها تراه أكبر الأخطار عليها، لأنه يحتويها ويفرغ مضمونها التدميري والاستبدادي !

رابعا: الحركات الشعوبية التي لا تستطيع المجاهرة بعدائها للإسلام والمسلمين، بل تضرب من الحلف وبذكاء شديد متذرعة بأسباب مقبولة شكلا ويرفضها المتأمل الفاحص جوهرا ومضمونا وقد ركبت هذه الحركات بعض الموجات الصاعدة في المجتمع الإسلامي واستفادت منها في تحقيق أهدافها ومرامها . .

والشعوبية لاتستطيع المجاهرة بما تخفى، بل تسير فى الظلام وتضرب دون أن يراها أحد يشهد عليهاويدينها، فأصبحت بذلك من أخطر الاخطار على الإسلام والمسلمين وأشد ضراوة من العدو المجاهر، لأنه يصعب معرفتها

<sup>(</sup>١) يمكن مراجعة ما كتبه الأستاذ العقاد فى كتابه « الشيوعية والإنسانية فى شريعة الإسلام » عن الشيوعية وموقفها من الإسلام .

ومحاربتها ، هذا إن لم تكتسب عطف البعض وحنانه عندما يرى سياء الذل والمسكنة تغلف مظهرها الخبيث .

وقد حذرنا جل شأنه من هؤلاء، وأسهاهم بالمنافقين ووعدهم بأشد العقاب . (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا) (١) . (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا) (١) . ولقد رأينا بعض هؤلاء في عصرنا الحديث يضربون على وتر حساس له صلة بالقرآن الكريم ؛ كتاب الأمة الإسلامية .. عندما حاولوا القضاء على اللغة العربية وإذابتها في اللجهات الدارجة وذلك لإماتة الإحساس الديني لدى المسلمين ، وإنراع الروح الإسلامية من وجدانهم ، وإفراغ المحتوى الإنساني من قلوبهم ولزرع الأفكار المسمومة والأغراض الحبيثة في نفوسهم (١) .

خامسا : يدخل الحرب الخفية ضد الإسلام بسلامة النية وحسن الطوية وسطحية النظرة بعض المسلمين الذين انبهروا ببريق الحضارة الأوربية والحركات الثورية في الغرب . فقد اعتقدوا أن الحضارة

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) بدأت هذه المحاولات بما قاله السير « ويليام ولسكوكس » الإنجليزى في أواخير القرن المساخى فقد أو حى بأن اللغة العربية سر تأخر المصريين وأن السبيل لتقدمهم هو استخدام الهجة المصرية الدارجة فى التعليم والكتابة وذلك للحاق بركب الحضارة ، وقد شايعه فى ذلك بعض الشعوبيين المصريين ، ويمكن مراجعة ذلك فى الجزء الأول من كتاب الأستاذ « عمر الدسوقى » ( فى الأدب الحديث ) .

الأوربية وثورات شعوبها المتطرفة أمثل النماذج للحياة الإنسانية ، وافضين كل الرفض القيم الإنسانية في الإسلام، وبناءه الإنساني . فلم ينظروا بعين العقل والروية إلى ما في الحضارة من زيف وصدق ولم ينظروا إلى ما في الإسلام من قيم وبدع . . . فتشيعوا للحضارة والتطرف دون نظرة علمية منطقية . . وهؤلاء – في رأينا – أخطر على الإسلام والمسلمين من كل الاعداء السابقين واللاحقين . فهم يخاطبون أهليهم وذويهم بلغة مشتركة تتيح لهم أن يلمسوا مواضع القوة والضعف ، والثبات والاهتزاز ، وهم يستطيعون أن يضربوا على الأوتار الحساسة التي تتأثر بأقل اللمسات من كلمة أو فكرة تصدر عنهم .

وليس لى أن أسترسل فى أسباب الحرب على الإسلام أكثر من ذلك ، لأنها كثيرة ومتعددة ، ولا نستطيع فى هذه العجالة الموجزة أن نستقصى كل عوامل ومسببات الحرب والمواجهة مع الإسلام لدى الحاقدين والشانئين ، ويكفينا أن نعلم أن هذه الحرب تنطلق من مواقع كثيرة ، وتتطاير سهامها إلى مواطن كثيرة فى عالم المسلمين . والذى يعنينا الآن هو مناقشة بعض المفاهيم التي تطرح عن الإسلام ، والتي تطمح إلى تمييع الشخصية الإسلامية وإذابتها فى محيط من الأفكار والعقائد الهزيلة والتدميرية التي لايستفيد منها الإنسان كفرد ولا البشر محموع .

- هل الإسلام عقبة في سبيل حضارتنا ومستقبلنا ؟
- وهل نحتاج حقاً إلى ثورة في الفكر الديني ؟ . .

سؤالان . . والإجابة عليهما واجب لازم لأنهما يلحان بعنف في أيامنا ، وينتظر الكثيرون ممن يدورون على حافة الغربة الروحية والحيرة العقائدية ؛ إجابة شافية تعطيهم القدرة على الحكم والتصرف في أمر بمس حياتهم ويتعايش معهم من الشهقة الأولى في الوجود حتى آخر نفس فيه .

وأحسب أن الإجابة على السؤال الأول تقول : لا .

و الإجابة على السؤال الثانى بعد تحفظ تقول : نعم .

ونخطو خطوة فى بسط إجابتنا عن السؤال الأول بلا . . ثم الخطوة الثانية للإجابة عن السؤال الثانى . يقال : « إذا كنا جادين فى سعينا تحو ثورة ثقافية عربية شاملة ( وجب ) علينا أن نبدأ بمواجهة هذه الحقيقة : أن العقبة الأولى فى هذا السبيل هى العقبة الدينية ، وأننا لمن نصل إذن إلى الثورة المنشودة إلا إذا ذللنا هذه العقبة وأزحناها عن طريقنا(1) .

ا اذا ؟

لأن « الناس في أقطارنا العربية لا يزال الاعتبار الديني يغلب على كل اعتبار عندهم »(١) .

<sup>(</sup>١) دراسة النويهي في الآداب ( مايو ١٩٧٠ ) .

والحقيقة – أن جوهر الإسلام ، إنسانى الغاية والهدف ، واقعى الوسيلة والحركة كل غايته أن يرقى الإنسان وأن يسمو به ، ويعطيه حقه من التكريم والتبجيل، ويحفظ عليه كرامته وحياته (ولقدكرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)(۱).

والإسلام لا يرضى بما يحط من كرامة الإنسان أو يقلل من قيمته أوبهدر إنسانيته؛ ومن ثم فإن تطور الإنسان ورقيه ، وتسخيره للطبيعة بما يكفل له الراحة بعد العناء والسهولة بعد العسر ، والأمن بعد الحوف ؛ من الواجبات التي يفرضها الإسلام على المسلم طالما كان ذلك في إمكانه و داخل إطار قدرته البشرية .

ولقد أوضح الإسلام الطريق إلى بناء الحضارة وذلك بدعوته إلى المعرفة ، والمعرفة بالضرورة تقود إلى الكشف والاطلاع على الجديد .. وكان أول ما نزل من القرآن داعيا إلى المعرفة والبحث . ولنتأمل قول الحق سبحانه وتعال لنبيه صلى الله عليه وسلم :

( إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم )(٢).

<sup>(</sup>١) الآية ٧٠ من سورة الإسراه.

<sup>(</sup>٢) الآيات من أول سورة العـلق .

وهذه الدعوة الإلهية إلى القراءة أو المعرفة أو البحث ، دعوة يتميز بها الإسلام دون سواه ، حيث جاءت هذه الدعوة دون وساطة أو كهانة ، و تركت الإنسان المسلم حراً في بحثه و تحصيل معرفته لبستكشف من آيات ربه ، وليعلم من المجهول ما لم يعلمه من قبل « علم الإنسان ما لم يعلم » .

ولم يقف الإسلام بالإنسان المسلم عند حدود معينة يتجمد ازاءها ، أولينظر إلى الاحداث من بعيد ، وكأنها لاتعنيه أو لا تخصه ، كذلك فإنه لم يدعه وشأنه من ناحية واجبه إزاء نفسه بل جاء الإسلام لينطلق بالإنسان إلى آفاق أرحب وأوسع ، تضم ذاته والعالم المحيط به ظاهرا وباطنا ، روحا ومادة ، حقيقة ومجازا . . يقول تبارك وتعالى :

( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ، ماخلق الله السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق وأجل مسمى )(١) .

إنها دعوة إلى الفكر والتفكير؛ ترفض الانغلاق، وترفض الجمود ودعاوى التجهيل والتراجع إن أساس الحضارة هوالفكر والتفكير، والإسلام بدعوته إلى التفكير والمعرفة والبحث لا يعد عقبة في سبيل بناء الحضارة العربية الإسلامية المعاصرة.

وأكثر من ذلك نجــد تلك المقارنة الموحية والبــالغة الدلالة (قل هل يستوى الأعمى والبصس )(٢).

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة الروم .

<sup>(</sup>٧) من الآية ٥٠ في سورة الأنمام .

( أفهن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، إنما يتذكر أولوا الألباب )(١).

وقال تعالى : ( إنما نخشى الله من عباده العلماء )(٢).

وقال : (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (٣).

وقال : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والدين أوتوا العلم درجات ، والله بما تعملون خبير )(؛).

إن حضارة العصر الحديث تعتمد العقل والمنطق ، والبحث والتجربة ، وما نحسب الإسلام قصر في هذه ولادعا إلى تركها أو الجمود دونها ، بل إنه في معظم مواقفه دعا إلى العقل والمنطق وتحكيمهما فيما يعترض المسلمين من الأحداث سواء كانت متعلقة بأمور دينهم أو أمور دنياهم عندما لابجد المسلمون نصا أو إجماعاً ، ودعا إلى البحث والتجربة والاجتهاد ، وقصة معاذ بن جبل حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة لمعظم الذين يتابعون البحث الديني ، فقد سأله بم يقضي ؟ أجابه : بكتاب الله . فسأله إن لم يجد في كتاب الله فقال : بسنة نبيه ، إن لم يجد في سنة النبي ، فأجابه بالاجتهاد فأقره النبي على ذلك . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » وكما هو مشهور في مسألة يقول لأصحابه : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » وكما هو مشهور في مسألة يقول لأصحابه : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » وكما هو مشهور في مسألة

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة الرعــد .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩ في سورة الزمر .

<sup>(</sup>٤) من الآية ١١ في سورة المجـــادلة .

تأبير النحل فقد أقر أصحابه على آرائهم و نزل عليها ، وقبل فى معنى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن » وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » .

كل ذلك يوكد أن الإسلام لا يقف عقبة في سبيل التطور أو الحضارة . . وليعلم الذين يعتقدون أن الدين عقبة في سبيل تقدمنا أن الإسلام جاء أمة من البدو الرعاة – التجار أحيانا – فصنع منهم خلال قرن من الزمن أمة ذات حضارة تطورت ونمت وكبرت واتسعت اطرافها بعد خمسة قرون من بدء دعوته . ولقد وصلت الحضارة إلى ذروتها في عهد العباسيين : علما وفكرا ومرافق حياة ، في الوقت الذي كانت فيه دول الغرب ذات الحضارة المعاصرة تحيا في ظلام دامس يفرضه الطاغوت الحاكم مع الكهنوت المتسلط والذي ينبعث من الكنيسة قهرا وإرهابا وقيودا واغلالا ! .

ويتضح من ثم؛ أنجوهر الإسلام تقدمى النزعة ، ديناميكي بالطبيعة ، داعية حضارة ورقى وتسام بالضرورة ، ولم يكن عقبة في سبيل التقدم والتطور والحضارة كما يدعى بعض السطحيين من بنى الوطن ، وقد يقال مثلا : إن الإسلام كان كذلك – تقدميا وديناميكيا وداعية حضارة – في بدء الدعوة ، وذلك للظروف التي وجد فيها آنئذ حيث كان يتناسب معها ويصلح لها ، وحين انتهت هذه الظروف تدهورت حالة العرب ، وحط عليهم التأخر ولازمهم من يومها حتى قرننا العشرين . وهذا القول فيه مغالطة كبيرة ، لأن الدين الإسلامي في جوهره الاصيل يعانق الإنسان أبداً حيثًا كان وكيفها كان ، ويسير جوهره الاصيل يعانق الإنسان أبداً حيثًا كان وكيفها كان ، ويسير

معه من زمن إلى زمن ، ويسموبه ويرقى طالما تمسك بهذا الجوهر الأصيل ، ونفذه باخلاص وعقيدة وتفان ، والناظر فى أسباب الانحاط بحدها أبعد ما تكون عن الإسلام وروحه النقى . لقد وحد الإسلام دولة العرب التى اتسعت وشملت كثيرا من الأجزاء غير العربية ، وصار الجميع واحدا تحت راية واحدة ، وأقام دولة الحضارة المزدهرة ، ولكن حين سيطرت النزعات والعصبيات والأغراض والشهوات لدى الحكام والمحكومين ، تمزقت الدولة وانفض سامرها ، ولم يبق من كل بريقها الوهاج إلا أطلالا تنعى من فاتوها و خرابا بلقعا ؛ دون ذنب جتنه ، أو جريمة اجترحها .

إذاً لم يكن الذنب ذنب الإسلام ، ولم يكن هو سبب التأخر والانحطاط، وها هو جوهره الأصيل الباق يفحم كل من يقول بأنه السبب في التأخر والانحطاط!

(4)

ودليل آخر من بعيد ، حى متحرك أمام أعيننا ذلك هو ما يجرى في دولة « الباكستان » لقد أنشئت هذه الدولة حديثا واعتمدت الإسلام للدن والدولة ، وها هي تقفز بخطي حثيثة على درب الحضارة والتقدم دون أن بجرو أحد بالقول إن الإسلام هو العقبة في سبيل تقدمها . . بل إن الجميع هناك يقولون ، والكثيرون من المبصرين واصحاب

البصيرة هنا يو كدون؛ أن الإسلام كان هو الحافز والباعث والدافع الى بناء دولة الباكستان الحديثة حضاريا وإنسانيا(١).

ومن العجيب أن يقال أن كل من يعارضون الآراء الجديدة والمذاهب الجديدة ، يفعلون ذلك باسم الدين ، وينطلقون من موقفهم المحافظ الجامد(٢٧) ، والذي أعرفه أن الدين قد وضع تشريعا للعلاقات الاجتماعية ، وهذا التشريع صواب في خطوطه العريضة هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة ، وحين يأتى واحد يمسح خطا من هذه الخطوط التي اتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع ، فإن من الواجب المعارضة ، والمعارضة أمر لازم في حينه ، لأن هذا المسح ليس تجديدا ولاتقدما ولا يتعارض مع أبهما . ولقد يطلع علينا البعض – بالسطحية والسذاجة – ولا يتعارض مع أبهما . ولقد يطلع علينا البعض – بالسطحية والسذاجة – ليطالبوا ببعض الأمور التي لا نستطيع إزاءها إلا الرثاء لأصحابها ، لأنهم يتكلمون عن جهل ، ويصدرون عن عدم دراية ، والأولى المم أن يخوضوا فيا يعرفون – فيكونوا بذلك قد احتر موا العصر ، والحضارة ، والتقدم ، واحتر موا أنفسهم قبل كل شي .

<sup>(</sup>۱) كتبنا هذا الكلام قبل المأساة التى حلت بشعب الباكستان الشقيق نتيجة للإرهاب الطاغوتى و الديكتاتورية المسكرية التى أزاحت أصحاب الرأى و الفكر من علماء الإسلام وأعطت الفرصة لأعداء الإسلام فى الداخل و الخارج أن يقسموا البلد الواحد إلى نصغين وأن يزرعوا الكراهية بينهما و نأمل أن يتجاوز المسلمون فى باكستان هذه المحنة خاصة بعد التطورات الأخيرة و أعلان تعابيق الشريعة الاسلامية عمليا فى الثامن عشر من ربيع الثانى ١٣٩٩ هـ

<sup>(</sup> ۲ ) راجع دراسة النويهـي في الآداب ( مايو ١٩٧٠ ) .

ونسأل أنفسنا: ما هي هذه الآراء الجديدة ؟ وماذا تعنيه هذه المذاهب الجديدة ؟ أهي آراء بديلة لآراء الفكر الإسلامي فنسقطه من الحساب ونتخلي عنه ، أم أنها مذاهب جديدة تحمل معتقدات جديدة فنؤمن بها ونترك معتقداتنا الإسلامية !

إن هذه الدعاوى إن لم يصاحبها العقل والمنطق ، وتقبل العقل والمنطق في الحوار والمناقشة ، تصبح عبئا على التقدم والتطور وبناء الحضارة الجديدة التي نرجوها .

ولقد أغفل هو لاء المتحاملون على الإسلام أن الإسلام يحتلف عن غيره من الأديان ، فهو مباح لمن يملك القدرة على الفهم والتمييز ، ونصوصه التشريعية ، والتي أهمها القرآن الكريم ، وهو تحت يد من يريد أن يبحث جاداً ومحلصا . وقد نظلم الإسلام حين نظن أن القرآن محتوى على تفصيلات تتوافق مع ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من مصطلحات ، والحضارة المعاصرة من عناصر ، فالقرآن وضع أسسا عريضة للعلاقات الإنسانية العامة بين الفرد و ذاته ، وبين الفرد و مجتمعه ، وبين الإنسان وخالقه ، وأوضح هذه العلاقات وأوفاها حقها من التوضيح والتعريف ؛ لأنها علاقات ثابتة بمرور الزمان وبقاء الإنسان . وفي ظنى أن أصحابنا لمتحاملين على الإسلام يفهمون عكس ما نقول ، وهو سر لكثير من أخطائهم ومثالهم .

ولعلهم يريدون أن يكون الإسلام نظرية علمية تتوافق مع مايستجد من نظريات العلم والحضارة ، فيفسر لهم المعادلات التي يصعد بهما ( م ٧ - حراس العقيدة ) الصاروخ إلى القمر ، أو تدور بها مركبة الفضاء حول الأرض ، فذلك منهج من يحمل الأمور فوق طاقتها ، ولا يعطيها حقها فى حدود الواجب والممكن .

ولقد وضع الإسلام أسس الانطلاق نحو تحقيق الغايات الإنسانية ، والتي من بينها بناء الحضارة التي تربحه وتسعده ، ولم يضع نظريات علمية ، مختلف معها المنظرون غدا أو بعد غد . . لقد فتح الطريق للإنسان وأعطاه إشارة المرور لكي يمضي ، ورسم له عدة قواعد بحب مراعاتها فيا بينه وبين خالقه ، وبين ذاته ، وبين مجتمعه ، وعليه أن يرى حصاد سيره سلبا أو إنجابا . قال تعالى : (يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان ) ( وقل اعملوا فسيرى الله عماكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

ولم يقف الإسلام من أى اكتشاف علمى ، أو تقدم حضارى موقفا معاديا ، والتاريخ يذكر له ذلك . هذا على العكس من غيره من الأديان . . لقد وقفت الكنيسة فى عصورها الوسطى مواقف مخزية من الاكتشافات الحديثة والنظريات الاجتماعية ، وموقفها من الذين اكتشفوا الجاذبية الأرضية ودوران الأرض ، وبالتحديد موقفها من « جاليليو » معروف .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٥ من سورة التوبة .

إن التاريخ لم يسجل على الإسلام شيئا من هذا لقد شجع العلوم والفنون والآداب وأعطى الحرية للبحث العلمى ، والإبداع الفنى ، ولم يوصد الأبواب فى وجه العلماء والفنانين (١) . بل أعطاهم من الحرية ما يدكره التاريخ بعين الانصاف والتقدر فى وقت كان فيه الحصار مضروبا على كل حركة علمية أو فنبة تغير من الواقع الاوربى المظلم إبان القرون الوسطى !

ولا أظنى أبعد عن الحقيقة إذا قلت إن الإحساس الديني حين يشيع في نفوس المسلمين ، يكون مختلفا تماما عن أى احساس ديني غير إسلامي . . لأن المسألة تختلف من جوهر دين إلى جوهر دين آخر . . فإذا كان الدين لدى الشعوب غير المسلمة قد نومها تنو بما مغناطيسيا ، وأسامها إلى الجمود والتخلف – كما حدث مع الشعوب المسيحية الأوربية في القرون الوسطى – أو أسلمها إلى حالة من الاستسلام للغزو الحارجي والاستعار العالمي – كما حدث لشعوب الصين والهند الصينية ، فإن الإسلام لم يفعل ذلك بالمسلمين ولم يدفعهم إلى الاستسلام أو التنويم . . بل واصلوا رحلتهم الحياتية على أساس من البعث الديني في فترات التاريخ الإسلامي المختلفة وراحوا يقودون القتال ضد في فترات التاريخ الإسلامي . . ويشهد التاريخ للمسلمين في الاستعار وضد الغزو الحارجي . . ويشهد التاريخ للمسلمين في

<sup>(</sup>١) نعنى بالفنان هنا : المعنى الأصيل لكلمة فنان ، وليس المعنى المبتذل الذي يتداول في سوق الكتابة الرخيصة – إن الفنان هو الإنسان المبدع بالكلمة أو الريشة سواء كان شاعرا أو تصاصا أو كاتبا مسرحيا . . . . النغ .

إندونيسيا وإبران والهند وأفغانستان وإفريقبا بأن المسلمين هم الذين أشعلوا شرارة الكفاح الأولى ضد الاستعار ، وأنهم ضحوا كثيرا في سبيل الاستقلال الوطني والدفاع عن الكيان الذاتي لهم ، ولم يكن الدين الإسلامي بالنسبة لهم أفيونا كما حدث لاصحاب الديانات الأخرى(١).

ومن العجيب أن يقال أنه مادام الاعتبار الديني عند العرب يغلب كل اعتبار فلا تقدم حضارياً (٢) . ولست أدرى سببا بجعل الاعتبار الديني عائقا للتقدم الحضارى والتكنولوجي لأمتنا العربية ، فالدين الإسلامي - كما أوضحنا - ليس عقبة في سبيل التقدم ، فمن أين يكون لغلبة الاعتبار الديني القدرة على الإعاقة ؟ إننا نرى أن الاعتبار الديني يبعث على التقدم الحضارى وليس العكس ، ويستطيع أي من الرواد الاجتماعيين الذين يخدمون المجتمع أن ينادى لإقامة مشروع من الرواد الاجتماعيين الذين يخدمون المجتمع أن ينادى لإقامة مشروع يهدف إلى إسعاد المسلمين ولينتظر النتيجة ! . . وفي ظننا أن النتيجة لن تكون سلبية أبداً مادام الهدف واضحا والتوجيه سليا ، وأعود مرة أخرى إلى الباكستان كنموذج للدولة التي يغلب على أفرادها الاعتبار الديني ، هل تتراجع الباكستان لهذا السبب

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الأستاذ ، أنور الجندى » – « العالم الإسلامى ، والاستمار السياسى والاجتماعى والثقافى » القسم الأول الفصول ۳ ، ؛ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، فقد أثبت دور المسلمين وقيادتهم للمقاومة ضد المستمعرين والغزاة على العكس مما روجه الاستمار وأبواقه لبعض الماوائف التي تسلمت موجات الكفاح واختطفت زمام القيادة من المسلمين ، وأثبت أيضا أصالة المسلمين في عمليات الكفاح والمقاومة .

<sup>(</sup>٢) دراسة النويهي السابقة .

عن ركب الحضارة ، أم أنها نسير بخطى حثيثة ؟ الإجابة في رأيي ، وكما ، فهمتها من تطور الاحداث على المستوى العالمي - تقول : أن الباكستان تسير بخطى حثيثة في ركب الحضارة بسب الاعتبار الديني قبل أي شي آخر .

وقد يقال أن الكثرة من المسلمين في مصر والعالم العربي تعتنق من الدين الإسلامي اسمه فقط ، وأن الروح الديني لايسرى إلى الاعماق ، ومن ثم ينشأ قصور كبير لدى هذه الكثرة في فهم الدين بطريقة خاطئة ، لأنها كثرة أمية ، وهذه الكثرة عقبة لأنها تفهم الدين بطريقة خاطئة ، ويسيطر عليها اعتبار ديني خاطئ أيضا . وهذا القول فيه بعض الصحة ، ولكنه ليس صحيحا تماما ، لان الأميين في القراءة والكتابة والسياسة يستمعون إلى خطبة الجمعة والدرس الديني واليومي ، ومعظمهم اليوم لديه من أجهزة الإذاعة ما يسهل له تلقي المادة الدينية في يسر ، وبالإضافة إلى هذا فإن معظم المسلمين اليوم يؤمون المصانع والمؤسسات والمزارع وكل مرافق التطور الحضاري والبشرى دون أن يمنعهم والمزارع وكل مرافق التطور الحضاري والبشرى دون أن يمنعهم وهنا في مصر عدد هائل من الشباب المسلم الذي يرد مراكز البحث والدرس في أدق البحوث العلمية والتكنولوجية ، عدا زملاء لهم في خارج الوطن يدرسون في جامعات العالم ، ويحققون نتائج باهرة في هذه المحالات الحضارية والإنسانية . .

إن الادعاء بأن الدين عقبة في سبيل مايسمى بالثورة الثقافية العربية ادعاء باطل ولاأساس له .. لأن الدين الإسلامي لم يقف بالإرهاب

: الاضطهاد وصكوك الغفران في وجه البحث والمعرفة ، بل قامت دعوة الإسلام أول ما قامت على الدعوة إلى المعرفة والبحث . . وبالرغم من كون الإسلام جامعا وشاملا لقضايا الإنسان والإنسانية ، فإنه فتح الباب على مصراعيه أمام التجارب الأخرى للبحث والاحتكاك والإفادة . . والتاريخ يذكر كيف تفاعل المسلمون مع الفلسفات الإغريقية ، الفارسية والهندية وكيف صهروا عناصرها الصالحة والمتفقة مع جوهر ما جاءت به الدعوة الإسلامية في وضوح وصراحة وبساطة .

يبقى هنالك جزء من الاجابة على السوال الأول: « هل الدين عقبة في سبيل تطورنا الحضاري ؟ » .

#### - 1 -

إن المتحاملين على الإسلام ينظرون إليه نظرة أنانية تتبع من خلال مصالحهم الشخصية ومستقبلهم الفردى . انهم يذكروننا على أية حال بأولئك النفر من قريش اللذين حاربوا الإسلام فى أول عهده معتقدين أنه نسب الحمهم ويشنم أصنامهم وبسفه أحلامهم الوردية فى التسلط والزعامة والذيكتاتورية والطاغوت . وحين سئلوا عن سر تمسكهم بتلك المظاهر التافهة والنظم العفنة قالوا ( إنا وجدنا آباءنا على أمة بتلك المظاهر التافهة والنظم العفنة قالوا ( إنا وجدنا آباءنا على أمة

وإنا على آثارهم مقتدون) (١) . وحينا يسألون عن سر التمسك بشي النفيد في حبن أن ما جاء به محمد أكثر فائدة واتزانا مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية كانت إجابتهم نوعا من المكابرة واحمق الممقوت (قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به كافرون) (٢)

وقد نعثر على نماذج أكثر سخفا وتفاهة وسطحية حين يسألون عن سر اعتمادهم على الأصنام والأوثان ، وهى من حجر وخشب لا يسمع ولايبصر، أوأولياء من لحم ودم لا بملكون لأنفسهم خبرا ولا نفعا، فيقولون (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) ("). أما النماذج المعاصرة فهى لا تقل عهم لهوا وسخفا وتفاهة وسطحية كال من الأحوال ، وإن تمسحوا فى العلم والايديولوجيات والنظريات الفلسفية والتربوية الناقصة . . وإن السمة المميزة لهوئلاء المعارضين للفكرة الإسلامية فى بلاد الإسلام، أنهم تشبعوا بأفكار غريبة عن البيئة التى ولدوا ونشأوا فها ، وهم متعصبون لدرجة الحمق، وسرعان مانجدهم يقعون فى انفصام غريب بين ذواتهم وبين مجتمعاتهم . . ولا تعليل لمذه الفصامية فى رأى سوى سيادة الروح الانانية وانغاس أصحابها فى رأى سوى عيادة الروح الانانية وانغاس أصحابها فى رأى سوى اللهم المورد الانانية وانغاس أصحابها فى رأى سوى اللهم المورد الإنانية وانغاس أصحابها فى رأى سوى اللهم المورد الإنانية وانغاس المحابها فى رأى سوى اللهم المورد الإنانية وانغاس أصحابها فى رأى سوى اللهم المورد الإنانية وانغاس المحابها فى المورد المورد الإنانية وانغاس المحرد ، ولا تعبأ عما يقال خارج إطارها الفكرى ،

<sup>(</sup>١) الزخسرف : الآية ٢٢ ـ

<sup>(</sup>٢) الزخسرف : الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الزمر : الآية ٣ ـ

وإذا تصادمت خارج هذا الإطار مع أفكار أخرى كانت محنتها الكبرى في المكابرة والإصرار الأعمى على ماوعته ذاكرتها من فكر متخلف وسلوك قاصر .

إن الإسلام لم يفرض ذاته على أحد ، ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لاانفصام لها والله سميع عليم )(1) وانطلاقا من هذه المقولة أتاح الإسلام للعقل البشرى داخل الإنسان أن يؤدى واجبه على الوجه الأكمل في حمل الأمانة ومواصلة الطريق نحو الرقى والتطور الحضارى الذي يسعد الإنسان ويدعم الجماعة البشرية، ويعطيها الأمل في سلم دائم. لا تعكره الشهوات التدميرية ولا الرغبات الشيطانية الجامحة .

وكانت النظرة الإسلامية للعقل في قمة التحضر والتمدين، حين طلبت منه أكثر من أن ينظر في ملكوت السموات والأرض ، ويفكر ، ويتأمل ، ويأخذ العظة والعبرة ، ويحاول لو استطاع أن يحترق أجواز الفضاء وينفذ من اقطار السموات والأرض . . (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان ) (٢) وقبل ذلك طلب منه أن يحترم ذاته ، و بمارس دوره في فهم ما بجرى حوله (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا الليل والنهار لآيات لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا

<sup>(</sup>١) البقسرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الرحمن : الآية ٢٤ -

وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانكقنا عذاب النار)<sup>(1)</sup>.

من ثم نرى الإسلام لم يضع أى عقبة من العقبات في سبيل التطور الحضارى والرق المسادى . . إنه دعا إلى ذلك بكل حرارة وقوة على أساس من اليقين الذى يصل إلى الإيمان الكامل الذى لا تشوبه شائبة ولا شك من الشكوك . . ولكن الناظر إلى واقعنا التعس وتخلفنا المادى عن ركب التكنولوجيا المعاصرة بجب أن يرجع به إلى تخلف روحى، وشعب أهمل العقيدة، وانداح مع التيارات الفوضوية والكسولة بفعل عوامل مختلفة نشأ عنها تخلف في كل الميادين ، وان كان الواقع يقول إننا الأمة الوحيدة التي ينعقد عليها الأمل في إنقاذ العالم من الوثنية الغربية والماركسية الشرقية والشوفينية الهودية وغيرها من العقائد الهدامة .

إن الدين الإسلامي لم يكن بحال من الأحوال عقبة في سبيل تطورنا الحضاري حين شرع الطلاق وأباح تعدد الزوجات وقسم المواريث بالقسطاس بين المستحقين . إن مشروعية الطلاق كانت جانبا مضيئا من جوانب هذا الدين ، رغم أنه أعلن سلفا أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله . ولن نستطر د طويلا في بيان ذلك ، إذ أن الأحداث المعاصرة بوقعها الهائل قد أثبت أن الإسلام كان على صواب حين شرع الطلاق ، ولم يحرمه كما فعلت بعض الأديان الأخرى التي تفرض أن يعيش رجل مع أنثى أبد الدهر حتى ولو لم يتوافقا مزاجا وروحا

<sup>(</sup>١) آل عران : الآيتان ١٩٠٠ ١٩١

وطبيعة! إن هذه المحنة « نحريم الطلاق » قد أدت إلى كثير من العنت والتمزق في الأسر الأوربية التي تدين بالكاثواوكية . تصور مثلا : اثنان يعيشان في غرفة واحدة لاتتلاقي نظر اتهما ولا جسداهما ولا قلباهما ؟ لابد إذا أن يفكر كل منهما في رفيق آخر « غير مشروع » يقضى معه بعض عمره الباقي مهما كان ذلك عبئا على ضميره وإيمانه ، لأنه مقيد ومربوط بحكم قاس لا مبرر له . وهذا تصرف مناف للفطرة البشرية السوية .

ولننظر إلى ما حدث فى إيطاليا يوم صوت الشعب الإيطالى على قانون إباحة الطلاق ضد رغبة المتزمتين والمتخلفين عن الفطرة الإنسانية ، وهو القانون الذى هز كل مسلمات الغرب كتبت مجلة النيوزويك الامريكية » تصف ابتهاج شباب إيطاليا بانتظار الطلاق « لقد أذهلت نتيجة الاستفتاء السياسيين كما أطلقت موجة من الابتهاج فعلى درجات السلم الأسباني في روما كان الشباب المبتهجون يوقفون السائحين ويقولون بفرح :

- إننا نستطيع أن نطلق مثلكم.

و لقد بلغ التأثر بالأديب الإيطالى « البرتو مورافيا » حداً دفعه أن يعبر عن نتيجة الاستفتاء قائلا :

۱ انه نصر لکل شیء حر وسعید و صحی وعقلی ، ضد کل شی جبان و مریض و مجنون و غامض ۱۱۱ .

<sup>(</sup>١) نقلا عن الاعتصام – القاهرة – عدد رمضان ١٣٩٤ ه .

إن بعض الذين عاشوا على فتات الثقافة الغربية يصيحون في مصر والعالم الإسلامى بأن الطلاق شرعة رجعية ومتخلفة ولا تتوافق مع إيقاع العصر ، ولا تنسجم مع عجلة التطور ، فضلا عن وقوفها عقبة في سبيل تحضرنا ! وإذا كانت إيطاليــا قلعة الكاثولوكية في القرن العشر من قد هزمت أمام زحف الفطرة الإنسانية ، وأقرت مشروع الطلاق وأباحته . . أما أولى بنا – ونحن أصحاب الدين الذي توافق مع الفطرة منذ نشوئه - أن نتأمل قليلا شريعة الإسلام ولا نصدر أحكامنا الجزافية علما ؟ إن الإسلام لا رضى بالطغيان ولا الطاغوت .. لذا ، فإن معيشة ذكر وأنثى معاً رغم أنفهما فيه من الطغيان والطاغوت ما لا يقره أحد فضلا عن الإسلام ، وقدم لنا الإسلام الحكم مبدأ متقدما منذ أربعة عشر قرنا حين قدم لنا هذه الصورة المشرقة العادلة ، حين طلب التحكيم بين الزوجين المتنازعين ﴿ وَإِنْ خَفْتُم شَقَاقَ بِينِهِمَا فَابِعِثُوا حَكَمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكَّمًا مِن أَهْلُهَا إِنْ مريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ،إن الله كان علم خبرا)(١) ثم لنرى سماحة هذا السلوك الإسلامي الرفيع ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن ععروف ، ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )(١). وعلى اتساع الآيات القرآنية نستطيع أن نلمس هذا النمط الراقي من التفكير الإسلامي في رفع الغن عن كل الأطراف ، وتحقيق العدالة للحميع متواقفاً مع الفطرة الإنسانية عاملا على إشباعها اشباعا سلما ومتزنا ومستقما .

<sup>(</sup>١) النال : الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية ٢٣١.

بعديد بتساءل هل الطلاق في الشريعة الإسلامية عقبة في سبيل تطورنا الحضاري ؟ لعلى قد استطعت الإجابة ؟ .

\_ 0 \_

لنقف قليلا أمام ما يثار حول تعدد الزوجات من كونه علامة على التأخر والتخلف .. ومعاداة النطور .. وأود أن أوضح سلفا أن طبيعة العصر وسيادة النزعة الانتهازية في مجتمعاتنا تجعل من الصعب على المرء – ولو كان غنيا – أن يعدد زوجاته بسهولة . فنحن امام ظاهرة المغالاه الفاحشة في المهور ، وأزمة المساكن ، وتأصل العادات والتقاليد السيئة في أذهان الكثيرين الذين يصرون على الاهتمام بالمظاهر والسطحيات التي تكلف الكثير من المال ، وهذه الظاهرة أصبحت تتسبب في تأخير الزواج بين الشبان إلى سن تكاد تصل ببعضهم إلى مرحلة الكهولة ، ومن يدري فر عا تتلاحفهم حتى الشيخوخة !!

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن انتشار الوعى والتعليم وأجهزة الإعلام جعل من ظاهرة تعدد الزوجات مسألة لاتكاد تذكر في المجتمع ، لأنها منتشرة بين عدد ضئيل جداً إذا قارناه بنسبة السكان . .

إذاً فإن اعتبار هذه الظاهرة مظهرا للتأخر الحضارى أو عقبة في سبيل التطور يصبح عبثا وجهلا بالوقائع الاجتماعية وظواهر المحتمع.

أما ظاهرة التعدد في ذاتها ، فإنها تعبر عن أسلوب الشريعة في معالجة مطالب الإنسان معالجة تتفق مع فطرته ، كما أسلفنا في أكثر من موضع ،

إذ أن الإسلام بجعل لبعض الناس الذين تحتم عليهم الضرورة الإنسانية البناء بزوجة أخرى أو أكثر ، الحق فى هذا مع اشتراط العدل بين الزوجات ، وإذا تعذر العدل فلا . . قال تعالى : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا) (١) .

ولنفترض أن رجلا ما تفرض عليه طبيعته الإنسانية أن محتاج إلى زوجة أخرى ثم حرمنا عليه هذا مع استطاعته العدل ، ماذا ستكون النتيجة ؟ إن النتيجة بالضرورة ستكون بناءه بزوجات أخريات ، ولحين للأسف زوجات غير شرعيات ، وحين نكون قد كسرنا رقبة النظام الاجتماعي السليم ، واضطررنا للفوضي وغم أنفنا ، ويصبح من المحتم علينا أن نقوم بثورة لتصحيح هذه الأوضاع المطلوبة التي

<sup>(</sup>١) النساء الآية ٣ – وسوف أنقل هنا ما ورد فى كتاب الأستاذ وحيد الدين محان – الإسلام يتحدى – يقول عن نشرة احصائية للأمم المتحدة عام ١٩٥٩ بشأن المواليد أثبتت أن العسالم يواج، الآن مشكاة أن الحرام أكثر من الحلال

وجاء في هذه الإحصائية أن نسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفعت إلى سين في المائة . وأما في بعض البلاد ، وعلى سبيل المثال « بناما » فقد وصلت هذه انفسبة إلى الخمسة والسبعين في المسائة، أي أن ثلاثة عن طريق الحرام من كلأربعة مواليد! وأرفع نسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيين في أمريكا اللاتينية ، وتثبت هذه النشرة أيضاً أن نسبة الأطفال غير الشرعيين تصل إلى الدم في البلدان الإسلامية إن نسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحد بالمسائة في جمهورية مصر العربية مع أنها أكثر البلاد الإسلامية تأثراً بالحضارة الغربية ويقول محرد النشرة أن البلاد الإسلامية محفوظة من هذا الوباء لأنها تتبع فظام تعدد الزوجات « راجع ص ١٤٨ - ١٤٩ ».

تتعارض مع الفطرة الإنسانية كما فعل الإيطاليون مع مشروع إباحة الطلاق .

وثمة حالات بمر بها المحتمع تفرض عليه أن يتكافل ويتضامن ويضمد جراحه بنفسه ، ولو نظر نا مثلا إلى حالة الحرب وما يتخلف عنها من استشهاد العديد من الرجالات يتركون وراءهم زوجات في نضارة العمر وزهوته ! إن الإسلام الحنيف بهيب بنا أن نتقدم لنضم هوالاء الزوجات الحزينات على فقد أزواجهن ، ونعوضهن لوعة الحسارة التي الزوجات الحزينات على فقد أزواجهن ، ونعوضهن لوعة الحسارة التي لحقت بهن . . وهذا بالطبع أفضل كثيرا من تركهن بهددن حياتهن وحياة المجتمع بطرق غير مشروعة تتنافي مع الانضباط الاجتماعي والاتزان الحلق خاصة وأنهن في ذلك الحين يتمتعن بالكثير من الشباب والحيوية والرغبة الصاخبة .

ثم ينبغى ألا ننسى أبداً أن الإسلام قد جاء والتعدد قائم بلا حدود ولا قيود ، فنظمه وقومه بما يحقق العدل ويصلح المحتمع .

أليس من الأفضل اتباع ما جاء فى شريعتنا و در استه بعمق وحكمة واتزان ؟

# - 7 -

ما يقال عن المواريث بجب أن يفهم على أساس أن الشريعة الإسلامية أناطت بالمسلمين إقامة العدل في أرض الله، وأن تسود فيا بينهم شريعة العدل . . والميراث كما أوضحته الشريعة الإسلامية كفل هذا العدل بين الوارث والمورث – وبين الورثة أنفسهم ، فأعطى كل وارث ما يستحق بقدر صلته بالمورث وقرابته له ، وبقدر تكليفه وواجباته ما يستحق بقدر صلته بالمورث وقرابته له ، وبقدر تكليفه وواجباته

إزاء الآخرين . . فإذا جاء من يقول لنا إن المرأة بجب أن تتساوى المرأة بالرجل في كلشي حتى الميراث، فإننا نقول له، وهل حقاً تتساوى المرأة بالرجل تماما ؟ إن التساوى لا يكون إلا في الأشياء المهائلة رجل ورجل ، امرأة = امرأة ، لأن خصائص الرجل وطبيعته تختلف عن خصائص المرأة وطبيعتها . والذي نفهمه أن هناك علاقة تكامل بينهما ، إذ لا يمكن إعمار الكون بأحد الطرفين دون الآخر لو افترضنا ضرورة المساواة بينهما ، فكل منهما له واجبه الذي يؤديه ويشارك به مع الآخر في بناء المحتمع . . لأن أيا منهما لا يستطيع أن يستغني عن رفيقه والانفراد وحده . . وحينئذ أي عند الاستغناء والانفراد – ستتغير والأخياء . والأحياء عن الأحياء .

وقد اقتضت علاقة التكامل هذه أن ترمى على كاهل الرجل بالعمل المنتج المربح والإنفاق على المرأة ، ومن ثم فإن حصول المرأة على نصف ما يأخذه الرجل أوأقل منه أوأكثر إنما هو لطبيعة العلاقة الإنسانية بينهما .

( تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتما الانهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم . وهن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ههين )(١) .

<sup>(</sup>١) الناء الآيتان ١٢ ، ١٤ .

وأود هنا أن أقتبس بعض ما قاله الدكتور على عبد الواحد وافي في هذا الشأن: « لا يفرق الإسلام بن الرجل والمرأة إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين وما يصلح له ، أوحيث تدعو إلى هذه التفرقة مراعاة الصالح العام وصالح الأسرة وصالح المرأة نفسها ، وإليكم مثلا تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في المراث إذ يقرر أن المرأة لها في معظم الأحوال نصف نصيب الرجل المساوى لها في القرابة ، فقد بنينت هذه التفرقة على أساس اقتصادي سلم ، بنيت على أساس التفرقة بين أعباء الرجل واعباء المرأة وذلك أن مسئولية الرجل في الحياة أوسع كثيرا من مسئولية المرأة وأعباوه فها أشق وأثقل كثيراً من أعباء المرأة ، فالرجل هو رب الأسرة ، وهو القوام علمًا والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها ، على حبن أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها ، فنفقتها واجبة على أبيها أو ولى أمرها مادامت غير متزوجة ، ونفقتها ونفقة بيتها وأولادها واجبة على زوجها بعد زواجها ، لا فرق في ذلك بين أن تكون موسرة أو معسرة ، فاقتضت العدالة إذن أن يكون نصيب الرجل من المراث أكبر من نصيب المرأة حتى يكون في ذلك ما يعينه على القيام مذه الأعباء الثقيلة التي وضعها الإسلام على كاهله وأعنى المرأة رحمة بها وحدبًا علمًا وحفاظًا على سعادة الأسرة ، بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة إذ قرر لها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من جميع الأعباء ووضعها جميعا على كاهل الرجل » (١) .

إلا أن الإسلام بالقياس إلى غيره من الديانات أو الشرائع أو الفلسفات قد أعطى للمرأة حقوقها كاملة غير منقوصة ، ونستطيع أن ندرك الفارق لو سمعناهم في الزمن القديم يتكلمون عن المرأة كأنها نجس أو شيطان أو مخلوق لا يستحق التعلم أو الاطلاع على المعرفة أو المشاركة في الرأى والعمل خارج البيت ، ولن نستغرب الآن ما تدعو إليه بعضهن في الولايات المتحدة من دعوة للحياة كما تحيا المرأة الإسلامية ) .

إذا فهل يوصم الإسلام بأنه عقبة فى سبيل التطور لأنه أعطى المرأة نصف الرجل فى الميراث ؟ إنى أرجو الباحثين المتأثرين بثقافة أوربا أن يتمهلوا حين يدرسون الإسلام ويفهمون أحكامه ، وسوف يتضح لهم سلامة المنهج الإسلامي ووضوحه .

## - V -

لا يمكن للمرء أن يجيب في هذا المجال الضيق عن كل التساولات التي يطرحها البعض إمعانا في كراهية الإسلام واسمه . ومكابرة في القراءة والفهم لأصوله وأحكامه فضلا عن منهجه ولكننا نود أن نشاركهم الرأى في أننا بحاجة إلى ثورة من أجل الدين، وليست ثورة دينية

<sup>(</sup>١) محاضرات المانتي الراب تعرف على الفكر الإسلامي الجزائي جمادي الثافية . ١٣٩٠ هـ س ٣٥٠.

كما يعتقدون،إذ أن البون بينهما شاسع للغاية ، فالثورة من أجل الدين تعنى أن هذا الدين قد انتهكت حرماته ، واعتدى على حدوده العالمية ، واحتلت بعض المناطق أو معظم المناطق داخله من قوى خارجة عليه ، ومتربصة به . أما الثورة الدينية فتعنى أن الدين ذاته بجب أن يتغير ويستبدل عما يصلح بديلا عنه ليرضى الطبيعة الإنسانية ، والظروف الاجتماعية التي تفرض على الثائرين القيام بثورتهم والتضحية في سبيلها ، واعتقد أننا لسنا بحاجة إلى هذه الثورة ، لأن طبيعة الإسلام كما أسلفنا قد تواءمت إلى درجة مدهشة مع طبيعة الإنسان وفطرته الحية . . قد تواءمت إلى درجة مدهشة مع طبيعة الإنسان وفطرته الحية . . الفطرة والطبيعة معاً . وكل ما نخالف ذلك فليس من الإسلام الأصلى بشيء ، ونقول الإسلام الأصلى الذي يعتمد على الكتاب والسنة المطهرة ، فقد دخلت إلى الإسلام الأصلى الذي يعتمد على الكتاب والسنة المطهرة ، فقد دخلت إلى الإسلام كثير من مظاهر التزييف والتزوير والترخص في فهمه أيضا ، والتفسير لصالح الحكام وأغراضهم الشخصية . . . . الخ . كل هذا يتنافي مع الفكرة الإسلامية في جوهرها الأصيل .

إن الثورة الدينية التي قام بها مار تن لوثر زعيم البرو تستانتية المحدثة ، كانت نتيجة لقصور شديد في المذهب الكاثوليكي ، وقد استطاع «لوثر » أن يقود ثورة للتحرر من مبادىء هذا المذهب وتعقيداته و تفسيراته وراح يقود الجماهير التي تلظت بالمعاناة الروحية ؛ من أجل الانطلاق والانعتاق من أسر الجمود والحرافات التي لا تستقيم مع الفطرة والطبيعة البشرية . وقد تمخض عن ثورته هذه ما عرف بالمذهب « البرو تستاني » . . ولكن

أيا كانت نتائج هذه الثورة، فإن أحدا لا يستطيع أن يقول إنها قد حققت طموحات الإنسان الاوربى فى الاستقرار النفسى والاطمئنان الروحى ، فازال الإنجليز غارقين فى نوع جديد من الوثنية : يستعبدهم رأس المال والقيم المادية ، ويفتقدون العلاقات البشرية والحمية والاتزان الاجتماعى والسياسى . .

فهل يفكر بعضنا في القيام بثورة تشبه هذه الثورة ؟

إن أى عاقل لا يفكر فى هذا الموضوع إطلاقا ، ولكنه يتجه بتفكيره إلى واقع هذا الدين الإسلامى ، وينظر بالطول وبالعرض إلى ما كان وما سيكون فضلا عما هو كائن . .

لقد كان مسلمو العصر الأول . . أو الطليعة الإسلامية – بملكون ذواتهم فقط ، ومذه الذوات المؤمنة المتمكنة استطاعوا أن يذهلوا القوتين العظميين حينئذ – فارس وروما – وينتشرون إلى الآفاق بجوبونها فاتحين وهادين ومرشدين ، ومخلصين الشعوب من نير العبودية وأغلال القهر والمهانة والمذلة . ولكنهم – ياللهول – تراجعوا – بعد ذلك العصر الزاهر – وانكسروا ، ودالت دولتهم وأصبحوا مجموعة من الدول لاحول لها ولا طول ، يطأ أرضها الغريب ، ومحتل أوطأنها الأجنى !

حتى العصر الراهن ، ورغم ماحققته هذه الدول الإسلامية من إنجازات مظهرية في الاستقلال السياسي ، وبما تملكه من ثروات مذهلة ، فإنها لم تستطع أن تحقق ما يصبو إليه كل مسلم ، وما يرنو إليه كل مومن !

فهى علىفرقتها – لم تزل – وعلى تباين اتجاهاتها وسياساتها لم تزل – وعلى تخاذل معظمها وتقاعسها عن نصرة الحق والجهاد لا تريم !!!

إن أى مسلم يشعر بالفخار والعزة يوم يتحرك المسلمون بإمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى ركب التطور العالمي والإنساني ، بل وقيادة هذا التطور والسير قدما إلى الأمام باستمرار .

إن بعض الدول الإسلامية التي تتحرك بمبادرات فردية في ميدان الفكرة الإسلامية دعما وتوجيها وكفاحا لتستحق كل تقدير وإعزاز ولكن هل نتركها وحدها ونحن نقارب من نصف سكان العالم ونحتل مناطقه الاستراتيجية ؟ . . الإجابة بالطبع لا . . بل إنها تفرض علينا أن نتحرك ، وبمزيد من اليقظة والوعي حتى نحقق ما نصبو إليه ، ونعوض ما فاتنا وذهب منا .

ولن يكون ذلك إلا بالبحث عن سبب هذا البلاء الذي نعيشه ، والمحنة التي نحياها ، وفي اعتقادي أن هذا بجب أن يتشكل على صورة حركة تثور من أجل الدين وإجلاء الدخلاء على أرضه ، وتطهير ساحته من المعتدين .

## - 1 -

إن الواقع الديني الراهن يثبت ما يلي :-

(۱) تراجع الدين الإسلامي إلى مؤخرة الاهتمامات الحكومية في البلاد الإسلامية، باستثناء عدد قليل من هذه الحكومات، يعتمد الدين في اهتماماته وسلوكه.

- (ب) إن الفهم الديني على امتداد الساحة الجماهيرية غير واصل الى اللباب . . وإن أغلب ما تفهمه الجماهير المسلمة وأكثرها الأعم، هو القشور فقط مختلطة ببعض الحرافات والإسرائيليات والتفسيرات الساذجة للدين .
- (ج) إن معظم القائمين على أمر الدعوة الإسلامية والإرشاد الإسلامي غير مؤهلين فكريا وعلميا وسلوكيا لشرف هذا الأمروخطورته.
- (د) إن التعليم في كثير من المحتمعات الإسلامية أصبح لا يلقي بالا للتعليم الشرعي باعتباره في عرفهم أصبح نمطاً لا يوهل لحياة معاشية كريمة ولرزق يتساوي أو يتناظر مع ما محققه أي نوع آخر من التعليم ، فضلا عن تأثر سياسة بعض الدول الإسلامية بضغوط أجنبية تضع في اهتمامها الأول محو أي أثر للدين الإسلامي ، وترحيله من ذاكرة المسلم حتى يصبح مسلما بالإسم فقط وليس بالوجدان وتهيئة لغزو فكرى يطيح بكل ما تبقي من آثار إسلامية ولو شكلية !

ومن ثم فإننا نرى كثيرا من وزارات التعليم تهمل تعليم الدين إهمالا شديدا حتى يصل الأمر إلى اعتماد منهج شكلي كنوع من ذر الرماد ف العيون!!

الواقع الراهن للدين الإسلامي يقول مهذه الحقائق وغيرها . . إذا ما العمل لكي نغيرها إلى الوضع الأفضل الذي ينحو بالمسلمين الم الحركة الإيجابية من أجل مستقبل أكثر إشراقا ومهجة ؟ الحق أن

هذا الأمر منوط بالحكومات الإسلامية ، خاصة بعد أن أصبحت في وضع أفضل نسبيا بعد حرب رمضان ، فالتقطت أنفاسها ، وبدأت تأخذ زمام المبادرة لتقف وقفة واحدة شهد بها الكل أمام بهود والقوى الإجرامية العالمية . . لقد أثبت المقاتل المسلم وهو بهتف باسم ( الله أكبر ) أنه يستطيع أن يحرز كثيرا من النجاحات لو توفرت له الوسائل . وأثبتت الثروة الإسلامية دورها في وقف الإجرام العالمي عند حدوده ، و فرض التفكير عليه في مستقبل هذه القوة الجديدة التي بدأت تثبت وجودها بعد طول سبات عميق ، كما أن مؤتمو لاهور (٢) بدأت تثبت وجودها بعد طول سبات عميق ، كما أن مؤتمو لاهور (٢) دور الوحدة الإسلامية القوية في هز أركان الطاغوت العالمي ، وتنبيه دور الوحدة الإسلامية القوية في هز أركان الطاغوت العالمي ، وتنبيه للم خطر تصرفاته الحمقاء إزاء القوة الإسلامية . .

بيد أننا للأسف لا نستطيع أن نتيقن تماما من تجاوب الحكومات المعنية في مثل هذه المسألة ، إذ أن بعضها مازال محكوما بضغوط كثيرة ومتعددة ، ومع ذلك فلا مندوحة من القول بأن الجماعات الإسلامية المستنيرة يقع عليها عبء الإلحاح المستمر والتنبيه الدائم ، والأذان في كل وقت لدعم الفكرة الإسلامية من قبل الحكومات والهيئات ، وتنشئة دعاة أكفاء يستطيعون أداء دورهم باقتدار ، وتعديل مناهج التعليم بما يزرع في عقول الناشئة والشبيبة مفاهيم صحيحة

<sup>(</sup>۱) ثود أن نتبه مرة أخرى إلى أننا كتبنا هذا الكلام قبل الأحداث الأخيرة التي أعادت العالم العربي من جديد إلى الدائرة المائرة من العجز والتفرق والتناحر التي أعادت المؤتمر في مدينة لادور بالباكستان ـ المحرم ١٣٩٤هـ - فبر اير ١٩٧٤ -

وقوية وثرة للإسلام كما أن انعقاد المؤتمرات الإسلامية واللقاءات المستمرة للبحث في الشئون الإسلامية عامل هام في إثارة القضايا المسلحة التي تبلور صورة الفكر الإسلامي الصحيحة ، وتزيل كثبرا من الشوائب التي علقت بها وترسبت فوقها .

إن واجب المفكرين الإسلامين أن مخصصوا كل أوقاتهم للحث على اعتماد الإسلام الصحيح ، ليأخذ المسلم وضعه الطبيعي بين الما لمين (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )(1).

صدق الله العظيم

Their way is the three is the land that a strang that a

والبوقع معاصر الأمير الأرامية الفور منالة القالمية والقوقع

والإسلام فلسمايا العسر ومعامير مستالي و

19/6/3 -- 11 \ 1997

<sup>(</sup>١) يوسف : الآية ١٠٨ .

## لفهـرس

| الصفحة | الموفيسوع                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧      | عن اليقين والدعسوة                                                       |
| 17     | اليقين الإسلامي                                                          |
| 44     | الداعية الإسلامى : الفكرة والنموذج                                       |
| £A     | نموذج من السلف الصالح ( الإمام ابن تيمية )                               |
|        | نموذج معاصر : أنور الجندى فى كتابه العــــالم الإسلامى والاستعار السياسى |
| ٥٧     | و الاجتماعي و الثقافي                                                    |
| 47     | و نموذج معاصر آخر : وحيد الدين خان الداعية و النموذج                     |
| V4     | قضية خطيرة شغلت الدعاة                                                   |
| At     | فى الإسلام وقضايا العصر «مفاهيم وحقائق»                                  |

رقم الإيداع ١٩٧٠/ ١٩٧٩